السنيرة المنبوتة





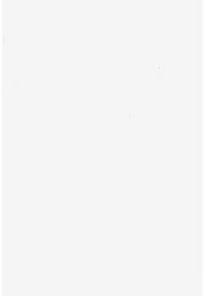

## بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقالوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تمرى من تحتها الأنبار ثوابها من عند الله والله عنده حسن الثواب ﴾ .

( قرآن کریم )

.

تاً لم رسول الله علي ألما شديدا في عام الحزن ، فيعد عشر سنوات من دعوته مات همه أبو طالب الذي كان يمنه أدى قريش عنه قبل أن يهسيم له أنصار أقوياء يمنونه ويقومون معه يقاومون طلبان الكافرين ، ويعملون جاهدين على نشر أنوار اليقين في قلوب الناس الراغيين في جوهر الحقيقة . خير سنوات مفسد في جهاد كانت كلها في انتخار الإسلام لم لولا عناد وجوه قريش اللين ناصيره العداء وآذوه وفضوا الناس عند . خشية أن تفضح أهنتهم للحكمة التي تنول عليهم من وراء السماوات من لدن عليم خير .

حزن الرسول عليه السلام قموت شيخ الماضيين الحبيب ، و زاد في حزنه أنه قد نباه عرآن بستخر للشيخ الذي شب في كنفه وحماه بعدان أرسل وقال له : و اذهب بابن أخي وقل ما أحيس ، . . و لم يكنف بتا أييده و نصره وإن لم يؤمن بما جاه بد . بل رحب بإسلام بيد وقال لهم إن الأمين لم يدعهم الآلل غير ، و لو لا إيمان الذي استبد به بأن الله أجل من أن يمث بشراء رسولا لكان من السابقين .

كان ذهاب أبي طالب واعتقازه من حياة الرسول خسارة فادحة حزت فيضه على السلام و وقبل أن يصل إلى أطوار النكية إذا تعديمة أم المؤمنين التي صدقته عنداء كذبه الناس ، وأورته كانت له وزير صدق على الدوام ، تحوت بعد موت أبي طالب يتلاقة أيام ، فكانات نفسه أن تلف شماعا ، فالطاموة كانت قبل البحثة خير مدين له على أن ينقطع للعادة والتحث والنظر إلى وجه الله ، وما كانت تضيق بجه العزلة ، بل

كانت تبارك فيه حب النزوع إلى ملكوت السماءومحاولة الاتصال بالخير الأسمى و كال الكمال . و كانت بعد الرسالة نبض الإسلام و حاضنة الدعوة والبلسم الشاق لكل الجراح ، فما عاد إليها باسر الوجه مثقلا بالهموم والأحزان إلا أقبلت عليه تشجعه وتواسيه ولا تقوم عنه حتى تمسح عن قلبه الكبير الأوصاب ، ويفتر ثغره الجميل بالابتسام ، ويتألق في عينيــه الدعجاوين الآسرتين العزم والتصميم على احتال كل الآلام في سبيل الله ، حتى يؤدي الأمانة ويبلغ ما أنزل إليه من ربه . خمس وعشرون سنة مرت منذ تزوج سيدة نساء قريش شاركته فيها آماله وآلامه ، مسراته وأحزاته ، وقد وقفت إلى جواره في أحسم لحظة في ناريخ البشرية ، يوم أن جاءها من غار حراء يقص عليها وهو يرتجف من الحوف نبأ نزول الملك عليه من السماء ليقول له : اقرأ . لقد صدقته ، ولو أنها خالجها أدني شك في صدقه لزادته رهقا في الوقت الذي كان فيه في أشد الحاجة إلى من يثبت قوَّاده ويُذهب عنه روعه ، ولزعزعت إيمانه بنفسه وتصديق ما أنزل إليه ، ولا جرم فقد كان يحسب أن به كهانة أو جنونا . ولكن الله اصطفاها وأعدها لتكون نعم العون لزوجها الذي سيكلف بأروع رسالة ولا يقدر على النهوض بها إلا أولو العزم من الرسل. كانت رحمة وأمنا وسلاما وملاذا وقوة دافقة مفجرة لطاقات غنية غزيرة غرسها الله من فيض كرمه في نفس رسوله ، وكان بيدها الحانية مفاتيح كنوز قلبه . ولما كانت غنية بأنبل العواطف ، خيرة زادها إيمانها بالله ورسوله خيرا على خير ، فقد كانت تارى خزائن رحمته بما ملاً الله قلبها من كنوز بره ، فكانت الرحمة تتلفق من بيت النبوة تغمر المصدقين والمكذبين . فعلى الرغم من قوة محمد عليه السلام الخارقة فإنه لم يلجأ إليها أبدا ليدفع عن نفسه الأذي أو يرد كيد المعتدين . وكان غاية ما يفعله أن

يقول : اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعاملون .
كانت عين الجود ، جادت براحتها في سبيل بهيئة كل مسهل الراحة
لينتبر زو جها وينفكر وينائل ويذوب في روح الوجود ، وحادث بأموالها
لوجود بها الكريم ، وتحصل الأنم والطفائب والاضطهاد والشريد والجوع
في شعب أن طالب في سبيل الحق حتى جادت بروحها راضة مرضية . قد
اقدات الدنيا بإدبارها عنها وأموث الأخرة بالقبالها عليها ، ويكبها أصبر
للدمو عالى خرفها البشرية ، ولا غرو نقد بكاها رسول الله أسيكا أصور
وسحه باللمع المنون .

لك الله با تحديمة ، يا طاهرة ، يا سيدة نساء قريش ، يا حاضته الإسلام ، ياأم المؤمنين ، ياحسية الرسول ، يا من لم يستقر له مقام وداره من يمدك ، فقد هجره من لوحة الأمي ليبيت في دار أم هالى بنت عمه أين طالب ، أو في الحجر في الحرم في حراسة المطعم بن عدى وآله ، أو في أي دار من دور بنى طاشم في شعب أبي طالب ، فغيابات عن الدار شيء موجع أبيم القلب مر هد رجع .

ايم للعاب مراهد رحم. كان عبل الكفار مكة من رسول الله ــ كلكي ــ ما لم يكونوا ينالونه أيام أن كان عبد أبو طالب بحديد ، وقد بدلغ مير الصلد أن خرو مين إهدار دمه أو الطرد من مكة ، فخرج عليه السلام ومعه غلامه نزيد من حاراته إلى الطائف وهو يرجو أن يجد في لقيف رجالا يؤمنون به وبرسالته ويمنونه عمل المراسلات ربه . ولكن ما ناله من أذى في الطائف كان هذه مأساة عام الجراس . فضارت المنفية على جانبي الطريق يضربون رجليه بالمجارة من حتى تدمى ، فإذا ما أجهد من الشاب وانبار على الأخري لينتظ لفاسه هرموا إليه ورفعوه من تحت إبطيه ودفعوه في الطريق يضربون رجليه بالمجارة الفاسه هرموا إليه ورفعوه من تحت إبطيه ودفعوه في الطريق ليستأنفوا وضيح رجليه بالحجارة . إنه يستشعر آلاما حادة تخز روحه كلما تذكر ذلك المشهد الرهب ، ويزيد في عنايه أنه لم يستطع أن يعود إلى مكة قبل أن يجبره المطعم بن عدى . ترى ماذا كان يفعل لو أن المطعم أبى أن يجره كما أبى الأخيس وسهيل بن عمرو ؟

المسافرة المحرق معدما بالآسى . قاسى فيه رسول الله \_ على \_ و والمسلمون الأحوان التقبلة التي توالت وتعاقبت حتى لقد بدأ أن الإسلام بواجه بمنة . و لم يكن في هذه السنة القاسية (لاتسرية واحدة خففت بعض الشيء من لوعة الشجن ، فإن الله سبحاله وتعالى أحمر عباء ورسوله أن نفرا من الجن المقبول القرآن الما حضروه قالوا ألصحة الفيا فقط وإذا لى قومهم منارين ، قالوا يا قومنا إنا محمدا كتابا أنول من بعد موسى مصدقاً لما بين بديه بيدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم ، يا قومنا أجيوا داعى القو آمنوا به يغفر لكم من فنويكم و بكر تمن عملاب إليم في (١٠).

سيني مدوره و بعدس من موسع و من مساسم بن المساهر المن كالوا كانت بالرقل في الطالب صاحبين ، و كانت تسرية للرسول عليه السلام الذي احتمل في ذلك العام من الأحوان ما ينوه عن حمله بشر . ولكن الرسول الكريم الذي فاق كل ألوان العالمات والاضطهاد والأمي كان في حاجة الى تسرية أعظم ، إلى آية كريم من آيات ربه تمسع عن صدره ما رسب فيه من مرارة التكذيب واتهامه بأنه مفتر ، وسخرية فيها برسول رب في الغار .

<sup>(</sup>١) الأحفاف ٢٩ - ٢١ .

وغابت الشمس خلف جال مكة فاتطلق رسول الله تلكي إلى بست أم مائية بنت ألى طالب لييت عندها ، وسار مكاوم الفؤاد فهو لا يطبق أن يضى الليل في داره بعد أن أقفرت من الطائع قو أو أنه بني بسودة بنت رسمة : وفي أن فاطعة أثر هراء تبلل نفسها لتبيئ لأبيها الصابر المؤرض كل أسباب الراحة . ولو أنه لا يصبر على فراق فاطعة إلا أن ما يعتلج في نفسه من الحزن والشجن كان يطفى على لطقه بابنته التي انطوت على نفسها بعد أن فقدت أمها المغون .

ر للعنت سنج . وبلغ شعب أن طالب فإذا بذكريات أيام الحصار القاسية تطفو على سطح ذهنه ، فقى ذلك الشعب جمع أبو طالب بني هاشم وبني الطلب مؤمنهم وكافرهم ليحموه من فتك قريش ، وقد صيروا على الجوع والمقاطعة والشعريد . ورأى بعين خياله عديمة وهي تطوى من الأنم ، وأم كالوم و فاطمة وعلى اوزيما وهم يضورون من الجوع ، ورسط بن ألى كالم يتمقط من الأرض شيئا طريا لا يدرى ما هو ثم يلفى به فى جوفه ليسكت صراخ بطفه ، واحسالت رأسه أقسى المشاهد النس مسرب بالمصورين الانتصب ففات بالأنص صفحة وجه الإنسان العظيم .

وبلغ دار أم هالى الإذا يزوجها هبرة يستقبله ويرحب به وإن أم يؤمن برساك ، وكان الحوار كثيرا ما يدور بين الرسول عليه السلام وين أم هالۍ ابنة عمه وزوجها هبرة ، وكان الإعجاب بحديث ألى القاسم يبدو على وجه الزوجين ولكن قلبيهما لم ينشر حا للإيمان ، فنبات ألى طالب على ديه حتى للمات جعلهما يعتقدان أن دين الأباء خير مما جاءهم به ابن عبد

الله ، فقر كان خبرا ما أعرض عنه أبو طالب ! و بام عليه السلام في بيت أم هارة ، عينا هو نائم عشاه إذ آناه آت جبريل ، فأخد جبريل بيده فأخرج جهال للسجد فاسري » . فأحص عليه جبريل ، فأخد جبريل بيده فأخرج جهال للسجد فاسري» ، فأحص عليه السلام أنه بسمو ويرتقع حتى ساد المافقين ، وراح جبريل بجوب به بالكون الأمل على هيته التي عليه السلام مأخوذ يما يرى . ثم استري جبريل بالكون الأمل على هيته التي عليه الشارم مأخوذ يما يرى . ثم استري جبريل بالكون الأمل على هيته التي عليه أله المناه بالم يرفو بالكون الأمل على هيته التي عليه أله المناه المناه بالمناه المناه على المناه المناء المناه ال وإشراق نور معرفة الله ومشاهدة أسرار غيه وقدرته ، وملأت جواغد بهجة الأنس بربه والتفرح بفيض كرمه ، فقد بلغ تهاية القرب ولطف الحل وإيضاح المرفة والإشراف عل المقيقة .

فاوحى الله إلى عبده ما أوحى ، فرض عليه الصلاة وأنزل عليه : ه ألم نشرح لك صدرك و ووضعا عنك وزرك ه الذي أنقض ظهرك ه و وفعالك ذكرك ه فإن مع العسر يسراه إن مع العسر يسرا ه فإذا فرغت فانصب ه وإلى ربك فارغب ﴾ .

كانت تسرية محقت كل أحران السنين التي انقضت منذ كلف بالرسالة حتى أسرى به . إنه مضرح في الله وبالله . لم يعد بحس آلام نفسه لكأتما خلق من حديد بلا آلام ولا أحزان ، بل أمل ورجاء وعزم من جديد .

ستن ما صحیح به حمود حمون مین مین و روح مین جید. ولفد راه نزلهٔ آخری ، عند سدرة المنتبی ، عندها جنه المأوی ، إذ پیشنی السدرة نور رب العالمین ، ما زاغ بصره وما طغی ، لفد رأی من آیات ربه الکبری(<sup>۱)</sup> .

وانتهت رحمة الفضاء عند بيت المسجد، فدخل عليه السلام ليصل ركعتين تحية المسجد وقد امتلاً علما وحكمة ويفينا ، فقد عاين عظمة خلق الله وهو مهمور تجلال ملك الله ، فما كان يخطر له على قلب ما في الكون من أعاجيب .

وقامت أم هافئ بالليل فلم تجد رسول الله ﴿ ﷺ في فراشه ، فاحتم منها النوم عمافة أن يكون عرض له بعض قريش ، وربت مخاوفها فيحث إلى بنى عبد المطلب أن أبا القاسم فقد ، فضرق بنو عبد المطلب يلتمسونه ، وبلغ العباس إلى ذى طوى وجعل يصر ع :

<sup>(</sup>١) انظر النذييل .

\_ با محمد ! يا محمد ! فأحابه عليه السلام :

\_لىك لىك ـ

فلما دنا عليه السلام من عمه قال العباس · \_ يابن أحى عنيت قومك . فا بن كت ؟

> \_ ذهبت إلى بيت المقدس . فقال العاس في دهش :

ـــ من ليلنك ؟١

... س

\_ هل أصابك إلا خير ؟ \_ ما أصابي إلا خير .

وصبت الدامر وقد انتلاً دهشا وأسفا ، فدا كان بطل أد يصل ابن أسيه في دعوده إلى أن يقول إنه ذهب إلى بيت المندس وعاد في ليلة . وسارا صامتين في الظلام حتى بامداد أرام همال مشعب أني طالب ، فلدخل رسول الله ... على أم هارائ بغلس مبد الفحر وهى في فراشها ، فلما رائم وعد حيث إنه سنائم ين دهب ؟ فراح على السلام يقعى علياً فقد الإسراء وما رأى من آيات ربه الكبرى ، وهى تتغرس فه لا تكاد تصدق شيام عا يته للمندس وعاد مه في ليلة واحدة ، والقوافل غدوها شهر ورواحها سيت المقدس وعاد مه في ليلة واحدة ، والقوافل غدوها شهر ورواحها

وَتَأْهِبِ \_ عَلَيْكُ \_ للحروح فقالت له أم هادع وهي تحسب أمه وم :

: seage

- إلى أبي ؟

... أما أريد أن أحرح إلى قريش فأخبرهم مما رأيت .

يقول لهم إنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة ؟! إن أم هاني؟

لتعزع من هذه الفكرة ، عتعلقت بردائه \_ علي \_ وقالت :

\_ أمشدك بالله يا بن عم ألا تحدث مها قريشا فيكدبك من صدقك . وحاول رسول الله \_ عَيْنِكُ \_ أن ينطلق في رفق ، ولكن أم هاز؟ تشبث به وهي تقول :

\_ إنكُ تَأَثَّى قُومًا يَكذبونك وينكرون مقالتك ، فأحاف أن يسطوا

كانت أم هاؤ لا تؤال على دين قومها وكانت لا تصدق كلمة من حديث الإسراء ، فكانت تحاف أن يمر دلك المناعب على محمد فهو يعيش مُحك في حوار الملمة بن عدى ، فعي يدرى ماها يكون موقف المطمع من أني الفاسم إذا أعمل على للأو أنه أشرى به ليلام ما للسجد الحرام إلى للسحد الأقصى وعاد قبل أن تشرق غيس اليوم النائل . لمردن حواره بلا رب ، و فن متنظيم معامة أو القاسم أن يقي أما في مكة .

كات أم هائي؟ متعلقة برداته فضرب بياء على رداته فانزعه من يدها ، ثم خرح إلى الحرم وصوت أم هائي؟ لا يرال يرن في أعماقه . لقد قالت حقا مهو داهب إلى قوم يكدبو به ويكرون مقالته ، فقمد حرينا في المسحد فعر

> به أبو جهل فقال كالمستهزئ : \_ هل كان من شيء ؟

كان رسول الله \_ مَعَلَق \_ على يقين من أن أبا جهل سيكذب حديث الإسراء ، بل سيحد مادة للسخرية تشهى مرص قلبه ، ولكمه عليه السلام

لا يستطيع أن يكتم ما شرقه الله به ولو نال من الهرء والأدى ما يبال . فقال :

> \_ نعم أسرى بى الليلة . - إلى أين ؟

-- إن ابن 1 ــــ إلى بيت المقدس .

ـــ ثم أصبحت بين ظهرانينا ؟

سلم ، ملم بر أن يكذبه محافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه ، إنها هرصة سمحت له ليه كد كذب ابر أبي كيشة ، قال :

\_أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم ما حدثتي ٩

سعم.

فوقف أبو جهل في الحرم ينادى : \_ يا معشر بني كعب بن لؤى .

فانفضت إليه انحالس وجاءوا حتى جلسوا إليهما ، فالتقت أبو حهل إلى وسول الله \_ عَلِيْنَا \_ فقال :

> \_ حدث قومك بما حدثتني به . .... د رز منافقه . . .

فقال رسول الله \_ عَلَيْثُ \_ في شات : \_ إني أسرى بي الليلة .

فارتفعت الأصوات قائلة ;

\_\_ إلى أين ؟

\_ إلى بيت المقدس.

وراح عليه السلام يقص عليهم ما رأى من آيات ربه فصحوا وأعطموا دلك ، وصار بعضهم يصمق وبعضهم يصع يده على رأسه تعجبا ويقول - انظروا إلى امن أبي كشة بزعم أنه أتى بيت القدس اللبلة 1 وقال بعص المسلمين الدين كانوا يتأر حجود بين الإيمان والكمر: - نحر لا نصدق محمدا عاية بل .

ست من د نصحت معمد به بهون . وصعوا بذلك إلى أبي بكر فراحوا بيرولون إلى دور بسي جمع ، فقد كانت دار أبي بكر في دلك ألحى ، فلما التقوا مار أبي قحامة قاوا في نوع . ـــ ها رائك في صاحمك ؟ بزعم أنه أسى به الذلة إلى بيت المقدس .

> ـــأو قال ذلك ؟ ــ نعم .

\_ أفتصدقه أنه دهب الليلة ، إلى بيت المقدس وحاء قبل أن يصبح ؟ فقال أبو بكر في صدق :

ــنعم ، إلى أصدقه فيما هو أبعد من ذلك ، أصدقه في حبر السماء في غدوة أو روحة .

سودو ورحد . وانطلق أبو بكر إلى البيت العيق فإدا برسول الله عليه السلام وقد النف حوله أبو جهل والملطم بي عدى والوليد بي المعرة والملاً ، وإدا بالمطعم يقول لرسول الله عليه السلام :

... إن أمرك قبل اليوم كان أنما ( بسيرا ) عبر قولت اليوم ، وأما أشهد أنك كادب . عمر مصرب أكماد الإمل إلى بيت المقدس مصعد أشهرا ومتحدر أشهرا . أثرعم أمك أتيت في لبلة واحدة 1 واللات والمرى لا أصدقك ما كان هذا الذي تقول قط

كان بين المطعم بن عدى وألَّى بكر صداقة وثيقة من قبل الإسلام ومن

... يا مطعم بئس ما قلت لاس أخيك ، حببته بالمكروه و كدبته . أما شهد أنه صادق .

واشد الحدال بين وسول الله على المكدين ، ومباركت المحدين ، وماركت أموات الاستنكار أرحاء الحرم ورددتها حيال مكة ، واهتر إيمان بعض أموات الاستنكار أرحاء الحرم ورددتها حيال مكة ، واهتر إيمان الموادرات المقال مأدراته ، فقد ارتبطت أدهائهم بمسافات بعر فونها وسرعة بضربون بها أن البيداء وما كاو أوبدون شها المنافعة المحدود على الأمواز المكونة ، وما عرفوا بعد أن سرعة الضوء عن الأمواز الوحيد في الكون ، وكيم أن الأوس والشفاء عمادات نسبيان يستمدان قياسهما من سرعة الضوء ، وأن اللور هو الحقيقة الثابتة في الكون وكيم أن الأوس والحقيقة الثابتة الثانية في الكون وكيم أن الور هو الحقيقة الثابتة .

ما أو توا من العلم إلا قليلا ، لم يعرفوا ما فى الكون من أسرار عجية ، ولو عرفوا تلك الحقائق المذهلة لأيفتوا أن رس العالمين الدى جلق تلك الأعاجيب فادر على أن يطوف برسوله أرجاء الكون فى نحة عين ، ليويه من آياته الكبرى .

وماحت مكة بالدهشة مى حديث الإسراء وحق لها أن تموح ، وتدفق الناس إلى الديت العنبق حتى لا يفونهم ذلك الحواز الدائر بين عمد بن عمد الله الذي يؤكد أمه أسرى به ليلا من المسحد الحرام إلى المسحد الأقصى وعودته إلى مكة في ليلة واحدة وبين سادات قريش الذين وحدوا في ذلك

<sup>(</sup>۱)إينشتين ،

الحديث فرصة ذهبية ليعلموا على الملاً كدب الرحل الذي اشتهر طوال عمره بين قومه بالصدق والأمانة والخلق العطيم .

عمر و من قرمه النسلة في الامالة و الحقق العظيم . وفي يسم الله الرحمي وراح رسول الله ... في يجرأ ما أرسي إليه . وفي يسم الله الرحمي الهرى وان مو إلا وحي يوسي ه علمه شديد القوى ه دو مرة فاستوى ه وهو بالأمني الأعلى ه فم دنا فقل في هذا القوى ه وسيراً وأدون ها فأوسي إلى عنده ما والرحمي ه ما كذاب القواد ما رأى ه أقيار وبه على ما يرى هو لقد رابد يوشي ه ما زاغ المصر وما طفى ه لقد رأى من أيات ربه الكرى ه أقدم الما بالات والعرى ه وساة الثالثة الأحرى ه ألكم الذكر وله الأخيى ه لنات إذا اللات والعرى ه وساة الثالثة الأحرى ه ألكم الذكر وله الأخيى ه لنات إذا سلطان إن يتمون (لا الطن وما نهوى أوالؤ عمم الرحم من رسهم الملدي في يتمون (لا الطن وما نهوى الأضى ولقد حامهم من رسهم الملدي في ...

قسمة صيرى و (ان هي إلا أسماء ميرون هي الرائحة المهام المنافقة المائحة المنافقة المائحة المنافقة المنافق

السميع البصير ﴾(١) بيها كان الكافرون يستهزئون بانحدوعين الدين سحرهم إبن أبي كبشة .

ولم تضطرب مكة من قبل اصطرابا لحديث الإسراء ، صار تسلية السمار في نواديهم والتحار في حواليتهم والسناء في محادعهن والعلمان في مراتعهم . وما كان الرسول عليه السلام يمشي في طريق حتى تصك أذبيه كلمات الهزء والسحرية والسباب ، وما كان المسلمون يظهرون في مكان حتى يجابهون بما يكرهون ، ثم تدوى ضحكات مستهزئة وقعهما في نفوسهم أقسى من وقع السهام .

كان الإسراء تسرية للرسول عليه السلام وتمحيصا لقلوب المؤمين . فالإملام مقدم على أحطر مراحله وهو في حاحة إلى أن ينفض عنه المافقين والمزعزعين . وقد أفزع حديث الإسراء ضعاف الإيمال فارتدوا عس الإسلام . وكان ذلك الارتداد حيرا للدين الحديد قبل أن ينحروا فيه بضعفهم ويوهبوا أركانه ، وكان الإسراء فتبة للباس ، وقد أوحى الله إلى عبده : ﴿ وِمَا جَعِلُمَا الرَّوْيَا الَّتِي أَرِينَاكُ إِلَّا فِينَةَ لَلَّمَاسِ وِ الشَّجِرِةِ المُلعوبَةُ في القرآن وتخوفهم فما يريدهم إلا طعياما كبيرا ﴾ (٢).

القلب رسول الله - عَلَيْقُ - إلى أهله راضي النفس بعد أن رأى من آيات ربه الكبرى، وبعد أن أعلى على الله أنه قد أمرى به ليلا من مكة إلى بيت المقدس ثم أصبح بين ظهرابيهم. إنهم كديوه وسحروا منه، وارتد عن الإسلام بعص أمصاره لما لم يصدقوا أبناء رحلة السماء. ولكن كل ذلك لم

(٢) الإسراء ٢٠.

(١) الإصراء ١ .

يفت في عضده أو يبال من يقيمه بعد أن سما ثم درا فندق حتى كان قاف قومبي أو أدنى ، فأو حى الله إليه ما أو حى ، فقاض فؤ اده بالعلم والحكمة والنور .

والنور . تفسه وما أصابه من تص طوال السين التى مرت يدعو فيها النام إلى ربه تفسه وما أصابه من تص طوال السين التى مرت يدعو فيها النام إلى ربه مود أن يستجيب أو إلا هذا فيلة أست اء دعاما إليه ، و إكبا طلب فقا 
كال يستضع حرنا عميقاً كلما دعا فومه إلى عبادة الله وحده ها 
كال يستضع حرنا عميقاً كلما دعا فومه إلى عبادة الله وحده ها 
حتى إن رمع عامة قائلا : في طلعلك باعز عصك عن أثار هم إلا الم والم الم بدا الحقيقة الم ينهم إلا الراء 
بدا الحقيقة أسعاً في (١) أما بعد أن رأى سدو قالتي و فاد المرقب موريا 
ربا وجلال آبات الله وعظمة ملكوته ، هند امثلاً باللم حو استشر وابقن 
ربا وجلال آبات الله وعظمة ملكوته ، هند امثلاً باللم ح واستشر وابقن 
ربيا ومبال من يشاه ويمر ع الملك عمى يشاه ويمر من يشاه ويمر من يشاه ويصب برحمه من 
كال مداؤل يوهو أوسي في في الدع ما يقتة من عمر الله أنه أعالجه ويه طرفة 
كال مداؤل يوهو أحسى في في إله على تقدّم عصر الله أنه الحالجه ويه طرفة 
كال مداؤل يوهو أحسى في في إله على تقدّم عصر الله أنه أعالجه ويه طرفة

قال مدارا را يو او ارسى جهارايه على عمد مصر انه م اعالجم يو باطرفة عير ، حتى إذا حرح إن الطائف طريدا مر مكة ومعه علامه ريده هو يظمع أن أنه ند بين التقيير من بمسره وتحميه حتى بيلم رسالات ربه ، وقوط بالنسجوية والتكذيب ، و بال معه مشهاؤهم ما طاوا ، خشى أن يكون الله قد عصب عبيه فوقف بيتهل إلى الله والمدادة بنسيل من رجليه واللموع تهمر من عينيه ويقول في حرارة وصدق : ( إن لم يكن مك

<sup>(</sup>١)الكهف٦.

عضب على فلا أبال ) . فلما أسرى الله به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الحرام إلى المسجد الحرام إلى المسجد الخرام الله وجدة الفرونية أن نصر الله قرب . والحق أن نصر الله قرب . والمنح أواه فهر عترف إلى المسجد وحد الله المسجد المسجد المسجد الله المسجد عليه السلام ، وكانت كل سعادتها أن تكون بقرب الرسول الذي أسرحها من الظلمات إلى المور ، بيئ له ما استطيع أن تهيئ من سيل الراحدة ، فهي تحترم صحته إذا صحت ، وتلبي رعاته راصبة إن أشار و لا تصبق يقرارة أحيانا من الدار وصبت عدام هاذي أو إلى المحرم في المارسية على عارض عارض عام فلوية أو إلى المحرمة المناها لله إلى المحرمة عام عارض مواضعة والمنت المنس منذ أو ليلة وطلت فيها الراحدة ، هما كان يفيب عن الدار إلا فرارا من لوعة الأمي على حاصة الإسلام .

## 9 25.15

کان آمسحاف رسول اقد بستی ہے ہے یہ روں آن حور ما پھتانہ الرسول علیہ السلام آن بنروع و ولکری من ڈا اندی بحرق آن بھائمہ فی مذا الأمر و کلهم بعثم مکانہ عددیمہ فی نصبہ ؟ کانت فاطعة افرهم او تنہین عالمیہ البت ، و کانت ترمی آبادما الکریم و نتیمین عابد من عظیما و حیا حتی دعاماً أصحاب الرسول عدیہ السلام بأم السی ، ولکن فاطعة کانت أصعف من أن تهض بعبء الست الكبير وحدها ، وإن اهتامها بأبيها قد يعوت عليها فرصة الرواح ، فعا من واحدة من صواحبها إلا وقد تزوجت و حملت إلى دار روجها ، أو تصحى بت البي بندسها وتستقبلها في سيل رعاية أبيا وبته ؟

كان الجسيع مقتمين بأن رسول الله ــ ﷺ في قاطبة لل روحة ، ولكن أحدا مهم لم تكر عده الشجاعة ليفتح الرسول الواله الحزين في أمر أن تحل امرأة أحرى على سيدة مساء قريش ، حتى عمر أشفق على نفسه م حمل هذه الرسالة إلى رسول الله عليه السلاع .

و دات لينة بها كان رسول الله سكلية على الدار يندكر أيامه المالية و دات لينة بها كان رسول الله سكلية فيان بي مضول لدسل عليه ، فرحت بها فهي من المؤصات الصادقات قد ها حرب الهجرة الأول إلى احبشة من زوجها عيان ، تم ما ليت أن عادت معه إلى مكة ليكوما إلى حوار أحوامهما المسلمين يتحملان معهم في صدر ما يرل بهم من عذاب حرا بالى تصور الله .

وراحت خولة بست حكيم تجمع أطراف شحاعتها قبل أن يتحرك لسامها ما جاءت من أحله ، هما كان انقضى على موت حديمة إلا أيام ، ثم قالت :

فنظر إليها من بين اهدابه الطويلة فقال \_ من ؟

وهدأت بفسها ، فما ثار رسول الله ولا نهاها عمى دلك الحديث فقالت :

\_إن شئت بكرا وإن شفت ثيَّبا .

\_ فمن البكر ؟

... أحن خلق الله بك ، بنت أبي بكر .

ومن الثيب ؟

... سودة بنت رمعة ، قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول . كانت سودة كبيرة السن ولم تكن ذات حمال ليس بها شيء يحدب الرجال ، ولكنها امرأة مؤمة كانت متزوجة من ابن عمها السكران ، هاجر بها إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية ثم رجع بها إلى مكة فمات عمها ، أنظل طوال عمرها أرملة ؟ إنه إن تزوجها وهي عاطلة من الحمال ومما بحذب إليها الرجال سيمرل العرحة بقلب امرأة مؤممة وسيؤكد لأمصاره أن نساءهم لن يدقن من بعدهم الهوال حتى وإل كن عحائز بلا مال ولا حال ، فقال :

ــ فاذهبي فاذكريهما على .

فانطلقت خولة بت حكم وهي تكاد تطير من الفرح إلى أرملة السكران ، فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت لها وقد ترقرق في وجهها الاستيشار:

> \_ ماذا أدحل الله عليك مر الحير والبركة ؟ فرمقتها سودة في دهشة وقالت:

> > \_ وما ذاك ؟

\_ أرسىسى رصول الله \_ عَلَيْقَ \_ أحطبك عليه .

وغمر سودة سرور واستشعرت دموع الفرح تبلل روحها ، إنها رأت في مامها أن قمرا القض عليها من السماء وهي مضطجعة ، فما كانت ندرى تأويده وما كانت تطمع في أن تكون زوجة رسول الله ... عَلَيْتُهُ ... بعد أن بالت مها السون . وإنه لشرف لا يدانيه شرف أن تصبح أم المؤمير وأن تنوح صبرها على اضطهاد الكافرين وهجرتها إلى الحبشة لله ورسوله بدلك التكريم . فقالت سودة في لهفة :

...و ددت . ادخلی علی أبی فاد کری دلك له . بر حالت ند اتب مرک علم أن مردة كان شرخا كر استام

هدحلت خولة بت حكم على أبي سودة وكان شيخا كبيرا ، فحيته بتحبة الجاهلية فقال :

\_ من هذه ؟ خداة ده .

.... فما شأنك ؟

ـــ خولة بنت حكيم .

كان الشيح على علم بأن خولة قد كمرت رآفة قومها وأنها حرحت مهاحرة إلى الحشفة مع الخار حين ثم ما لشت أن عادت مع زوجها عثان بن مظعون ، فقال في إنكار :

> فقالت في هدوء وهي ترقب أسارير الشيخ : \_أرسنني محمد بي عد الله أحطب سودة .

- ارسانی عمد بن عد الله احظت سوده . فلم يزو الرحل ما بين حاحبيه و لم يقطب حبيه بل قال ·

ـــ كفء كريم . ما تقول صاحبتك ؟ ـــ تحــ دلك .

\_ ادعيها إلى .

فدهبت حولة إليها تدعوها ، وما أسرع أن عادتا إلى الشيخ بوجهين مستبشرين ، قال :

ـــــ أى بنية إن هذه تزعم أن محمد س عند الله بن عبد المطلب قد أر سل يحطنث وهو كفء كريم . أتحبي أن أر وجك منه ؟

فقالت سودة في صوت يفصح عبطتها :

.... تعم

فالتفت الشيح إلى حولة ست حكيم وقال:

\_ ادعيه لي .

فحاه رسول الله \_ مَرَّقَتُهُ \_ وأصدتها أرمعمائة درهم ، فروحه أو ها إياها ، وقدم أحوها عد بن زمعة وبلعه أن محمد بن عبد الله عقد على أحمه مأحمر غيظا ، ودحل على أبيه برعى ويربد وصار يمثى على رأسه النراب ، مأى عار لحقه إذ تروح إبن أبى كهشة أحمه سودة ؟

وانطلقت بحولة بت حكيم إلى حي بني حمح وذهب إلى دار أبي بكر ،

ومما دخلت على روحه أم رومان قالت لها \_\_ مادا أدحل الله عليكم من المركة والخير ؟ قد أرسلني رسول الله \_\_ \*\*\* \_\_ أخطب عليه عائشة .

\_ انتظرى أبا بكر حتى يأتى .

فرمقها أبو بكر في عحب وقال:

-- انتظری ابا بحر حتی یا فجاء أبو بكر فقالت له :

فجاء ابو بحر فقالت له : \_ يا أبا بكر ، مادا أدحل الله عليكم من الخير والمركة ؟

\_ وما ذاك ؟

\_ قد أرسلسي رسول الله \_ عَلِينَ \_ أخطب عليه عائشة

\_ وهل تصح له ١٤ إيما هي بت أحيه .

فرجعت خولة إلى رسول الله فد كرت له ذلك ، فقال : ... ارجعي إليه فقولي له : أنا أحوك وأنت أحي ف الإسلام . وابتك

> تصلح لي . فرجعت فدكرت دلك ، قالت أم رومان :

\_ إن مطعم بن عدى قد كان ذكرها على اسه جبير ووعده ، والله ما وعد وعدا قط فأخفه .

وقام أبو بكر ودهب إلى دار المطعم فلما دحل عليه قال له :

ـــ ما تقول في أمر هذه الجارية ؟ فأقبل المطعم على امرأته وقال لها :

۔ ماتقولین یا ہذہ ؟ اُتا ہے مالاً دیکہ تا

هاُقبلت على أني بكر وقالت له : ـــ لعلما إن أنكحما هذا العتى إليكم تصبعه و تدخعه في دينك الدي أنت

> فأقبل أبو بكر على المطعم وقال له : .... ماذا تقول أنت ؟

فقال المطعم بن عدى و هو يتحاشى أن تنتقى عيناه بعيمي أبي بكر : \_ إنها لتقول ما تسمع .

\_ ادعى لى رسول الله .

والطلق رسول الله عن كله سال دار صديقه أنى لكر ، وعقد على عائشة وأصدقها خمسمائة درهم ، و لم بين مها فقد كالت عائشة لا ترال صغيرة وإلى كال المطلعم قد حطيها لابه جير مي قبل .

کان دلک قبل آن بخر مرسول الله علی الطائف وقبل آن الطائف وقبل آن بیشتر مرسول الله علی الطائف وقبل آن بیشتر من ثلبیت آباد الاضطهاد ، وقد کان المطاحم بی عدی کریما لما الطائف علی رسمه آن الطائف علی رحمه آن الطائف علی رحمه الصاف و کان سیلا الم پدر حوار رسول الله حیاتی الموائف الموا

جوار ابن أبي كبشة .

برار به ما عاد رسول اقد إلى داره بعد أن أسرى به فأحد بحدث سودة وفاطمة عاد رسول اقد إلى داره بعد أن أسرى به فأحد بحدث سودة وفاطمة وأم كانوه في إسرائه . و سودة مأخوة بحدث رسول الله به على بعض ما كان من أمر السكر لا سن عمرو واسة أحيه أم كلوم بعث من الما أمر السكر لا سن عمرو واسة أحيه أم كلوم بعث من أبيا أعداد رسول الله وسائم الدين أسلموا وها حروا في سيل أن هم رسوس الدين أسلموا وها حروا في سيل أن جحش . وإمن المصر بي المارت ، وإلى سلمة المورى وأم سلمة ، وإمن المصر بي عمرو وسئى خروم وسؤلت قريش كروا بدين الذين كمروا بدين الأبي وخلق . ويان المحمو بي عادن من حجو ويونات قريش الذين كمروا بدين الأباء وخلق في . وإمن المحمو و ونن خمج و يونات قريش الذين كمروا بدين الأباء وخلق في . وإمن المحمود و كانت إذا ما خدلت عن حيال بن حال ورقة بهدو الاحتمام في وحد

ري كانت إذا ما تحدث على عنال بن عفال ورقية يبدو الاهنام في وحد رسول الله حريك فله ينهو إلى رقية ويشتاق إلى عنها . و كانت سودة نحس أن الحديث عهما بسره فكانت تسهب كلما تحدث على الحبين لندخل الهجة على قلبه .

و كان أبو سودة زمعة بن قيس بن عبد همس بن عبد ود من نبي عامر من الرق ، و كانت أمها الشموس ست قيس مس بعدى بن البجار ، مكانت أحيانا تتحدث من يزبر بوصل في النجار و الجراح ، مكانت تثير في نفس الرسول عليه السلام ذكريات تبك الأيام التي أمضاها مع أمه في دار عدى ، و تذكر و بهنية أساة طهورت لما نامت أمه في الطريق بين يدبه ، و ولما دفها هو وحاربة أبيه بركة الحيشة غرية في الأمواء

كان رسول الله على الله عليه الله أحاديث سودة ليأنس بها ، وما كان يحدثها كثيرا عن آلام و آماله كما كان يفعل مع حديمة . فأين سودة من الطاهرة سيدة نساء قريش ؟ وأين سداجة سودة من لباقة حاضة الإسلام ، وأين المرأة العحوز من الذكريات الشاية الني يكنها لحديمة والني لا تعرف الهرم مهما كرت الأيام ؟

كانت سودة تبدلة الحسور كاست عاطفة من كل حمال و كاست مسنة ، و كانت تعرف أن الرسول لم بتزوجها إلا تبسح عبا ما قاست من أهوال في سبيل الله . ولكما كانت حيدة فاية السحادة أن تكون بالقريب من رسول الله عمد السلام على الدوام ، وكان وجهها بشرق بالابتسام لما تعربي . الرسول من من المسابق المقدى أمافا في الجياة أن ترى الرسول الله عبده السلام واضيا ماع النال ، وأن تحفي عده بعض ما يلقى من اضطحاد .

۳

واقى موسم الحم جدفقت قتال العرب إلى الأصواقى ، وحمل أشراف مكة بمسائمهم وفتياتهم على طهور الإمل يتعون الأموال ، وما وافوا سوقى عمة حتى راموا يلفتول في عرض سلمهم وإقافة الحيام المساحدات الرايات الحمر ، فالمعاد كان أروح نحارة أن الموسم وراح وحرة قريش يتعفون كان يسخون عن شيء ي حتى إذا ما قدم رسون ألله صموات الله وسلامة عليه ومن حوله أبو بكر الصميق وعمر وحمزة وعلى وسعد بن أنى وقاص وبلال وصعيب والمسلمون ، اربات وحرههم وانتقى لونهم فم صوت أعبهم إلى أنى فحد فائر عابساء همازتة كانا يقول فم الطعنوا على بنال .

وانطلق بلال وبعض المسلمين إلى مياه مجمة يمائون القرب . بيما راح شاعر بسي هاشم أبو سفيان بن الحارث ابن عم الرسول الذي ما كان يفارقه أمدا قبل الإسلام و شعراء قريش يتأهبون خذت الناس إلى الاستهاع إلى قصائدهم إذا ما جلس البيي عليه السلام يتلو ما أبرل إليه من ربه .

كانوا برتحون فرقا من أن بلقى الناس أسماعهم إلى عمد بن عبد الله ، فكانوا يتمونه أبيا سار يحدون الماس كنده ، وإذا ما تأهب ليقرأ القرآن أحذوا في التصفيق والصفير والصباح حتى تعلو أصوابهم على ترتيله . إنه أحفى رسائه ثلاث سنين تم أعلن جافي الرائمة ، ووالى للوسم كل عام يتبع المجاحل في سنارهم وبأتى القبائل قبلة قبلة ، ولكن قريشا بحيث في أن نفض الناس من حوله وفي أن تحول بيه وبين شرح دين الله في حرية . بدعت أند عدد عد الماذ عالما الثال في الدائل في دائل مديده هذا أن

ومضت أيام بجمة وهو يطوف على القنائل في منازلم يدعوهم إلى أن يمعوه حتى يبلغ رسالات ربه ، فكابوا برمقونه في سخرية ويصحكون مل ، الأشداق من أقوال قومه المستهرئين به . وما كابوا يكتفون بالصحك بل كانوا بشتركون في البل منه وفي تحريجه .

وتدفقت الحموع إلى حكاط وهرعت القبائل إلى العبلات تطوف بالإله وتنحر عنده ، ييا راح رسول الله \_ عليه \_ يصل لله وقد اصطف حلمه أصحابه فقطموا كل العلائق بالدنيا وصفت قلوبهم وركت وأشرقت بنور رسا .

وأتم رسول الله عليه السلام عبادته فراح يجوس خلال عكاط فيمتاع وقراده أسى . فالأموال التي كانت مكدمة في السوق مثقلة بدموع العيد وصاحبات الرايات الحامر يصحكن ضحكات تعت الأكباد ، فسادات العرب يكرهن فيابيم على البناء طبعا في الدهب والعصة ، وحمور الشام تلعب بروس الشارين ضققه هم الوقار ، والأيسار غارقود في لحد الميسر وقد فاضت اجتبم الطعم و عاشم عندورهم أشع ، والشعراء ينشدون قصائد ماحمة خليمة وقد اشرأت إليهم الأعماق ؛ كانت الشرية

نتمرغ في الأوحال .

و مرلت كل قبلة تحت رايتها ، فدهب رسول الله عيه السلام إلى قبيلة كندة فقال :

> ــ يأيها الناس إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا . وقبل أن يتم كلامه ظهر أبو لهب حلفه وقال :

رس الها الناس إن هدا يأمر كم أن تتركوا دين آبائكم .

نتسر ان ابن بی جنند جنون . و مصحوبهم با د یشوا باد إلی هدیانه . و انصرف الرسول علیه السلام و هو مطرق حرین و لکنه نم یقمط من رحمة الله ، بل راح یعرض نفسه علی الباس و یقول :

رسد فكان الناس بعرصون عه ثم يصرفون ويتركونه وحده يمضم الأم نفسه ، فقد كان فراوهم مه يموك أشجابه . ولولا تقنه بربه لانتابه يأس بربو ، فقد تصرمت عشر سبق وهو يدعو الماس إلى اهدى ولا يويدهم دعاؤه إلا فرارا .

والطلق إلى بطن من بني كلب يقال لهم عند الله فقال لهم :

 لأ الله قد أحسن اسم أبيكم . يأيها الناس قولوا لا إله إلا الله للمحوا .

وإدا برجل له عديرتان يرحمه بالحجارة حتى أدمى كعبه ويقول : ـــ يأيها الناس لا تسمعوا صه فإنه كذاب .

فراح رجل يسأل جاره :

\_ من هذا الذي يدعو إلى عبادة الله وحده ؟ \_إنه غلام عبد المطلب .

ــومن الرجل الذي يرجمه ؟

وراحت الابام تر والناس في حناظ في لعب وهو ، ورسول انقد ... الله على المسال مسمع لم الفائل فلا يقبلون مدما يعرص عليهم . و اعطلن في عملة من أعدائه إلى من حنيفة وبهي عامر بن صحصعة وراح يعرض عليهم الإسلام وقد أعاروه مجمهم ، حتى إدا ما انتهى من حديثه قال له جوالم منهم :

\_ أرأيت إن بحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من حالفك ، أيكون لنا الأمر من بعدك ؟

كان ق حاجه إلى أمصار يمتمونه حتى يبلغ رسالات ربه ، وها هم أماس بعرضون عليه أن يبايعوه على أمره حتى إذا ما طهر على أعداله يكون لهم الأمر من بعده . فرصة مواتية لا يوفضها سياسي تمن يصعلون للدنها . ولكم كان صداقا مع نفسه ، صادقا مع ربه ، فقال دون أن يدير الموضى المكرى رأسه :

\_ الأمر إلى الله بضعه حيث شاء .

فرمقه الرجل في ضيق ثم قال :

... أنقاتل العرب دومك . فإذا أطهرك الله كان الأمر لعبرنا † لاحاجة لنا بأمرك .

وانصرف رسول الله عليه السلام وفي القلب أسى ، فما بال الناس قد أغلقوا أفتدتهم دونه وقالوا في عناد :

\_أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتعوك

- 4. -لقدردته القبائل رداعير كريم، ولم يكن أحد من العرب أقبع رداعليه م بي حنيفة كانت المرارة تستولى عليه أحياما ولكمه لم يقبط أمدا من رحمة ربه ، فانطلق هو وأبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب إلى محلس من بجالس العرب ، فتقدم أبو بكر وكان بسابة ، فسلم فردوا عنيه السلام ــ ممن القوم ؟ \_ مراريعة . \_أمن هامتها أم من لهازمها ؟ ... من هامتها العطمي . ب فأى هامتها العظمى أنتم ؟

\_ ذهل الأكم .

\_ أهمكم عوف الذي يقال له ٧ لا حر بوادي عوف ؟

. Y\_ \_أهممكم بسطام(١) دو العواء ومنتهى الأحياء ؟

. 7

\_ أفمنكم حساس(٢) بر مرة حامي الدمار ومابع الحار ؟ \_ أفمدكم الحدفرال (٣) قاتل الملوك و سالبها أمفسها ؟

> . Y\_ \_ أفسكم المردلف صاحب العمامة القردة ؟

(١) قصة في الماحرة بمحصر كسرى في الأعالى ١٧ -- ١٠٦ (٣) الحرث بس شريك . (٢)رقاتل كليب . ـــ لا . ـــ أفمىكىم أخوال الملوك س كندة ۴ ... لا

ـــ أفمنكم أصهار الملوك من لحم ؟ ـــ أفمنكم

\_ الا . \_ الا .

ـــ د . فقال أبو بكر :

\_ فلستم ذهاً الأكبر ، أنع دهل الأصغر (١) .

فقام إليه غلام قد خرح شعر وجهه يقال له دعفل ، وقد عزم على أن

يبال من أبي بكر كما نال منهم فقال له : \_ يا هذا : إنك قد سألتنا فلم بكتمك شيئا . عمر الرجل ؟

ـــ يا هدا : إنك قد سالتنا فلم نكتمك شيئا . فمن الرجل ؟ فقال أبو بكر :

ـــــ رجل من قریش . فقال دغمل و هو يتفرس فی وجه الصديق :

\_ بخ بخ أهل الشرف والرياسة 1 فمن أى قريش أنت ؟

سے ہم ہم میں مرق . سد من تم بن مرق .

-- من ميم بن صره . -- أمكنت والله الرأى من صفا التُّمرة ( نقرة النحر بين الترقوتين ) .

.... امحست والله الراى من صفحا التعرف ( نفره التحويين الترفويين ) . . أفسنكم قصى بن كلاب الدى جمع القبائل من فهر و كان يدعى محمعا ؟ ... لا .

\_\_ أفمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مستنون عجاف ؟

. Y\_\_

<sup>(</sup>١)عمر بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان .

\_ أوسكم شية الحمد مظمم عير السماء الدي كان في وحهه قمر يضيُّ في ليل الظلام الداحي ؟ \_\_\_لا .

> \_ أفمن المفيضين بالناس أنت ؟ ك

\_ لا . \_ أفمن أهل الندوة أنت ؟

. Y\_

-- . . - أهمن أهل الرفادة أنت ؟

\_ لا . \_ لا . فاحتذب أبو بكر رمام ناقته فرجع إلى رسول الله \_ ﷺ \_ فقال

دغفل : سادف درء السيل درءا بدهعه يبيضه حيسا وحيسا يصدعه

أما والله يا أحا قريش لو تتبت لأخيرتك أمك من ومعات ( ردَّالُ ) فريش ولست من الدوائب ( الرؤساء ) : أو ما أنا يدغفل ! فتيسم رسول الله ﴿ وَلِيَّالُهِ ﴾ والنفت على إلى أبى بكر وقال :

فتبسم رسول الله حق الله الله الله الله بحر وقال : \_ لقد وقمت من الأعرابي على يافعة ( داهية ) . قال أبه بكر :

ص ابو بسو . \_ أجل ! إن لكل طامة طامة ، وإن البلاء موكل بالمسطق . و تقدم إليهم رسول الله \_ مُؤلِّة \_ يقول :

و تعدم (بهم صول انتف سوقته سينول: " \_ با بم كان تصدوا الله ولا تشركوا \_ يا بمي ربيعة ، إلى رسول الله إليكم يأم كان تصدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، وأن تحلموا ما تعدون من دونه من هذه الأمناد ، وأن تؤمموا في تصدقون و تقدوني حتى إلى عن الله عز وجل ما يعضى به وإذا بصوت أبي لحب يرن كأنما قد استقت الأرض عنه :

\_ يا بنى ربيعة ، إن هذا الرجل إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى من أعماقكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالة ، فلا تطبعوه ولا

تسمعوا منه ؟ والنفت الباس إلى مصدر الصوت فإذا برجل أحول وضي له غدير تان

> عليه حلة يمانية ، وإدا بهمس يسرى بين بني ربيعة : \_\_ من هذا الرجل ؟

> > \_ مذا عمه عبد العزى بن عند المطلب.

وردوه ردا أيما فانسحب مطرقا على ظهر تاقته ، وأبو بكر الصديق وعلى بن أنى طالب يحسال لسع البار في فؤاديهما وهما يعجبان من إصرار أفي لحب على فصى اللماس من حول ابن أحجه .

وراحت الأيام تم وعكاط يُوح بالداس ، ورسول الله عليه السلام يندور عل منارل القبائل يسألهم أن يمعوه حتى يبلغ رسالات رمه فيردون دعونه مستهزئين ، و هو صابر حتى يحكم الله بينه وبينهم وهو أحكم الحاكمة: .

وذهب عليه السلام ومعه أبو بكر الصديق وهمل بن أبي طالب إلى هماعة من العرب ، فسألهم أبو بكر :

\_ ثمن القوم ؟

\_ من شيبان بن ثعلبة .

فالنفت أبو بكر إلى رسول الله \_ عَلَيْ \_ فقال : \_ بأبي أنت وأمي هؤ لاء غرر في قومهم

امي هو دء عزر في فومهم ۱ المحد

( المجرة )

كان فيهم مفروق بن عمرو وهازع بن قبصة ومثمي بن حارثة والنعمان بن شريك ، و كان مفروق بي عمرو قد علهم جمالا ولسانا له عديرتال مي شعر ، وكان أدبي القوم من أبي بكر فقال له أبو بكر :

\_ كيف العدد فيكم ؟

فقال مفروق:

\_ إما لبريد على الألف ولى تعلب الألف من قلة . \_ كيف المعة فيكم ؟

... علينا الجهد ولكل قوم جد (حظ ) .

\_ مكيف الحرب يسكم وبين عدوكم ؟

\_إما لأشد ما يكور، عصبا حير للقي ، وإما لأشد ما يكون لهاء حير نعصب ، وإما لنوَّثر الجباد على الأولاد ، وانسلاح على اللقاح والنصر مي عبد الله يديلنا ( ينصرنا ) مرة ويديل علينا مرة . لعلك أحو قريش ؟ فقال أبو بكر :

> \_ أوقد بلعكم أل رسول الله \_ عَلِيَّةً \_ فيها ؟ هو ذا ! \_ بلغا أنه يدكر ذلك . فإلام تدعو يا أحا قريش ؟

فتقدم رسول الله \_ عليه \_ فقال:

... أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريث له ، وألى رسول الله ، وإلى أن تؤووني وتنصروني ، فإن قريشًا قد تظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله واستغت بالباطل عن الحق ، والله هو الصي الحميد .

\_ وإلام تدعو أيضا يا أحا قريش ؟

فراح رسول الله \_علية \_ يتلو: ﴿ قُلِ تَعَالُوا أَتِلَ مَا حَرِمَ رِبِكُمْ عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَشْرِكُوا بِهُ شَيْئًا وِبِالُوالَّذِينَ إحساما ولا تقتاوا أولادكم من إملاق نحن بررقكم وإياهم ولا تقربوا لمواحش ما ظهر مها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، دلك وصاكم به لملكم تعقلون كه(١).

فقال مفروق في دهش:

... ما هذا من كلام أهل الأرص ولو كان من كلامهم عرضاه . وتهلل وجه أبي بكر بالمرح وأثلح صدر على ، فهاهم أقوام أقوياء يكاد

أن تشرق أفدتهم بأنوار اليقين ، وراح مفروق يقول :

\_وإلام تدعو أيضا يا أحا العرب ؟ فتلا رسول الله عليه :

ـــ ﴿ إِنَ اللهِ يَأْمُرُ بِالْعَدَلِ وَالإحسانِ وَإِيَّاءَ ذِي القربي وينهي عن

المحشاء والمنكر والبغي يعطكم لعنكم تذكرون كو(٢) وامتلاً قلب مفروق بفرح فياض فقال:

... دعوت والله إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ، ولقد أهك قوم كذبوك وظاهروا عليك.

وأراد مفروق أن يشاركه في الكلام هان عنى قبيصة فقال:

\_ هذا هانی : \_ قد سمعا مقالتك يا أحا قريش ، وإلى أرى إن تركنا ديسا واتبعا إياك

على ديك بمجلس جلسته إليها ليس له أول ولا آحر لزلة في الرأي وقلة نطر في العاقبة . وإيما تكون الرلة مع العجلة ، ومن وراثنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدا ، ولكن برجع وترجع و منظر و تنظر . و كأنه أراد أن يشركه في الكلام المثنى بر حارثة ، فقال :

> (٢) النحل ٩٠ 101 (1) الأسام 101

... هذا الثني شيخنا وصاحب حربنا .

فقال المثنى:

ن قد صمنا مقائلت یا آما قریش ، والحواب هو حواب های م قیصة فی تر کنا دیبا واتباعا دیبات بحملس حسسته پایها لیس له آول و لا آخر ، واران آحست آن تؤویات ونصرات نمایل مهاه العرب هوف ما بهای آمار کسری ، فعده ، و بها ما راتما علی عهد آحده عیبا کسری آن لا عمدت حداثا و آن لا تؤوی عمدنا ، و وقل آری هدا الأمر الذی تدعو با آیاد آفت ، هو ما تکره مه الملوك ه.

\_ ما أسأتم ال الرد إد أفصحتم بالصدق ، ويد دين الله عر وجل لن يصره إلا من أحاط به من جميع جواسه . أرايم إن لم تلبثوا إلا قلبلا حتى يور لكم الله أرصهم وأسواهم ويعرسكم بساءهم تسبحسوف الله وتقدمونه ؟

هقال المعمان بن شريك :

\_ اللهم لك ذا .

و كان رحال شهباد في دهشة من قوله ، فما حطر لهم على قلب يوما أن نكون أرص الدرس فه ، وما هدموه في أن تكون هم أموههم ، كل ما كانوا بر حويه أن يجود عليهم كسرى جدية أو بعص أموههم ، ولو احترقت ا أعهم حجب العيب القريب لوأد المشي من حارثة الشيباني على رأس جوش المسلمين بمرو اعرس ويستشهد عد الحسر استشهاد بطل يداهم عن دي الله ويدار دمه في سيل إعلاء كلمته . \_ ﴿ بِأَيَّا اللَّهِي إِنَّا أُوسَلَاكُ شَاهَا، ومشرا و تديرا ﴿ وَدَعِيا إِلَى اللَّهِ بادنه وسراحا منيرا ﴿ وَبشر المُؤْمِنِينَ بأنَّ لَهُم مِن اللَّهُ فَصَلاً كَيْرِا ﴾ ( ' ') ثم نهض رسول الله مِنْ اللَّهِ والعسرف ومعه أبو بكر وعلى ، وكان راضي

مم نهض رسول الله عليقية وانصرف ومعه ابو بحر وعلى ، و 16 راضمى النفس فما أساءوا فى الرد وقد وجد فيهم حيرا ، وإن لم يؤمنوا به و لم يمموه . وسار وهو قابض على يدأنى بكر وهو يقول :

... يا أبا لكر ، أية أحلاق في الحاهلية ما أشرفها 1 سها يدفع الله عز وحل بأس بعضهم من بعص وبها يتحاحزون فيما بينهم

و جاء العشرون من ذي القعدة فراح العيد يتعملون المضائع على طهور الإبل ويضعون أصحاب الرايات اخمر في الهوادح ، وماج الباس بعصهم في بعض ، وأذن المؤذن بالرحيل فانطلقت العير إلى سوق ذي المجاز ،

ن بعص ، وادن المودن بالرخيل فانطلقت اللجز إلى صوى دى الجار ، وأحذت الرنج تصفر فى سوق عكاط وقد أطلق عليها السكون . ودبت الحياة فى ذى محاز : الخيام تنصب ، والعبيد فى غدو ورواح ،

ً لا أكره أحدا على شيء من رضى الذي أدعوه إليه فدلك ، ومن كره لم أكرهه . إنما أريد منمى من القتل حتى أملغ رسالات ربي . و أبه طب خلفه يقول :

> \_ لا ترفعوا بقوله رأسا . فإنه محنون يهدى من أم رأسه . ورجال القبائل يقولون :

ورجال الفبائل يمولون : \_ قوم الرجل أعلم به ، أترون أن رحلا يصلحنا وقد أفسد قومه ؟

<sup>(</sup>١)الأحزاب ٤٥ ــ ٤٧ .

وانقضت أيام ذي الهر كم النقصت الواسم من قبل، لم يقبله أحد من للقائل إلى لم يحد من يمعوده من القتل حتى يسلم رسالات ربه ، وتدفق الساس المساسل إلى الحرم مؤصهم و كافرهم ، وراحوا يطوقون بالمست العشيق المدتى المدتى المدتى عصل بمائيل المقد المساسلة على المسلم المواحد ، وكان لا يقبل على المسلم بوحمه ، وكان ذلك يوفر عدم مساسلة مواحد و ومرد قربش فعى تماثره و لا لمنهم المناسلة بمقوهم .

وحرح الناس من مكة للحح وقد ارتمعت أصواتهم بالثنية : \_ليك الفهم لييث ! ليك لا شريك لك ليك ! إلا شريكا هو لك ، غمكه وما ملك ، فكان رسول الله عليه السلام يحر ل لذلك الشرك ويتلهم عن اليوم الذي يقصى عبد على ذلك العدم وير من الناطل

و حوج رسول الله عليه انسلام إلى سي ، بيا يقى الحمس من أهل مكة بها قما كاموا يعدووبها وما كاموا يقفون مع الحجيج معرفة ، هو انت السي عليمه السلام هرصة أن يعرض نفسه على الناس بعيدا عن مصايفات عمه أبي .

\_ نفر من الحزرج . \_\_أمن موالي يهود ؟

\_ نعم .

## \_أملا تحلسون أكلمكم ؟

- بلي -

فحلسوا معه \_عَلِيَّة \_ ، وجلس أو بكر وعلى يصعون إلى الحديث الشائق الدي دار بيهم وبين الرسول عليه السلام

انشاق الذي دار بيميم و وي الرسول عقيه المسلح. راح الرسول صدوات الله وسلامه عليه يلدعوهم إلى الإسلام ويتلو عليهم القرآن و هم ما عوقون بسحر بيانه وإعجاز ما أقرل الإنه من ربه . وأراد الله لهم اهداية فإذا بأصوات البيود المتوعدة كنمنا وقع بنهم ويسهم

شيء من الشر ترن في ضمائرهم :

 د سيبعث بهي قد أظل رمانه نتيعه نقتلكم معه قتلة عاد وإرم ا فنظر مضهم إلى بعض وقالوا :

... والله هذا صادق ، وإنه لسي الذي يذكر أهل الكتاب ويستفتحون به عليكم .

> \_إنه للبي الذي توعدكم به يهود . فلا تستقبكم إليه . والتفتوا إلى البي عليه السلام وقالوا :

والتعنوا إلى اللبي عليه السلام واللواء . \_ ألت رسول الله قد عرصاك وآما لك وصدقناك ، همرما بأمرك فإنا

ان نعصيك . وغمر رسول الله عليه السلام هرح فياص ، وأحس كل وحدانه يخر ساحدا لله شكرا ، فقد لاح النور ف نحر الظلمات . واستهشر أبو بكر

> وتهدل على بالفرح فقد حاء نصر الله . وأعلنوا إسلامهم وقالوا له :

\_ إما تركنا قومنا ولا قوم يبهم من العداوة والشر ما ينهم ، فإن يجمعهم الله عليث فلا رحل أعز مك .

وجعل رسول الله 🗕 عَيْظُ 🗕 يحتلف إليهم يفقههم في أمر دينهم ، ثم

أمرهم أن يدعوا قومهم إلى ديهم ، فسألوه أن يرتحل معهم فقال : ــ حتى يأذن لى ربى .

فقالواله:

\_امكث على رسلك باسم الله حتى نرجع إلى قومنا فلذكر لهم شأنك

وبدعوهم إلى الله عز وجل ورسوله ، لعل الله يصلح ذات بيهم .

وو دعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ثم قالوا:

- إلى الموسم من العام المقبل.

وقفلت القبائل عائدة إلى أوطاسها ، وعاد بمو عامر إلى منازلهم فانطلقوا

إلى شيخهم وكان قد أدركته السن حتى لا يقدر أن يوافي معهم الموسم ،

فراح يسألهم عماكان في موسمهم فقالوا:

ـــ جاءنا فتي من قريش أحد بسي عبد المعلب يرعم أنه نبي ، يدعو نا إلى

أن تمعه ونقوم معه ونخرح به إلى بلادنا .

فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال:

ــ يا يني عامر هل لها من تدارك ؟ هل لها من مطلب ؟ إن رأيكم عاب

عنكم .

كان الشيخ يرى في مصرة رسول الله \_ عَلَيْثُه \_ عر الدنيا والآحرة .

وأن قومه قد أعرضوا عن مجد عريض لاح لهم . ولكن لم يكن لها من

تدارك فقد ذهب الأنصار بالخير كله .

اسابت فاقلة يرب في معيد الله عائدة إلى الديار بعد أن انقضى موسم الحج ، وقد شرد الفتية الذين آسوا بريج يفكرون في تلك النقايات الرائعة التي قت بينهم وبين رسول الله من فقي فتحييا وقراء ، وراحوا يستضعرون أن ذواتهم قد اكتست عمقا وتحييا وقراء ، وراحوا يستضعرون أقرال الرسول الكرم فإذا بالحكمة قد أشرقت في صميم وحودهم ، وإذا ياروة حديدة من العلم قد الدحرت في خزائن صدورهم ، وإذا يروة وحديدة من العلم قد الدحرت في خزائن صدورهم ، وإذا يروة حديدة من العلم قد الدحرت في خزائن صدورهم ، وإذا يروة عشيرة وقوة .

ومس آدامهم صدى صوت رسول الله عنه عنه وهو يقرأ القرآن فرفت قلومهم وفاضت أعينهم باللمع وعمرتهم سعادة روحية ، بعد أن كشط الحهل الذى ران عل فواتهم وأصبحوا ينظرون إلى ملكوت السماء بور الله .

خرحوا من بازب يفور فى وحدام مروح التحصب ، كاموا من الحررج قلد جرحت هريمتهم يوم بعاث كرباءهم ، وكانت عايتهم من الحياة أن يشخوا فى الأرض ، وأن بريقوا دماء أعدائهم الأوس ليشفوا مسرخى مسمهم ، ولكهم بعد أن أقعموا بروح ألله اعتلت لهم الحقيقة فمرفوا أن الحقد باطلال ، وأن كراهية الأهل خطيقة ، وأن يقتل بعضهم بعصا بغير حق صفه ، وأن أكبرى ما فى الحياة إدراك عاية روحية تسبل على الحميم للبرة والكرامة والسلام .

وسرت القاقلة في الصحراء في جوف الليل وقيد زينت السماء

عصابح ، هرأو امصيرتهم حمالا لم يشهدو اعتله من قبل على طول ما سروه! في الليل ، فقد صفت قلوبهم وتيسر لهم المكر ، فانكشف لهم من أسرار الله في ملكوت السموات والأرض في لحقلة ما عجروا عن إدراكه طوال المسين التي تصرفت من أعمارهم .

الكشفت لهم حقيقة طالما عالت عن أدهام . إن عالمهم أوسع من العالم الأرصى ، وملكهم أعطم من ملك أعطم ماك . قالملك لايملك إلا وقعة من الأرصى صالت أق النسمت ، أما هم علهم الأرش وما فوقى الأرص ، الطبعة وما وراد العليمة ، فقد فاضت عليهم الرحمة وتلالأت في

و لمحت القافلة المُسلطل بقديد فارتمعت أسوات الحيحاج الحروجين والأوسيين بالنبية ، فقد أشر هوا على صاة إلهتيم انتي يقدسونها أعظم تفديس ، ثم ر حوا يطوفون بها ويدخوف عدها ويخلقون ريوسهم ، فعا كان يم حجهم إلا بتأدية الشعائر لماة وحدها .

من يع محمهم ود. با يوه مسمر شاه و معتمد التي تقلل على المحر و مثل الفية الذين معها ربرم إلى المسحرة التي تقلل على المحر فقامت تقومهم وعلوا عجما ، أكانوا حقا يطوون ما حاشون ؟! أكانوا ياتنسون مها الحماية و يقلل إن الروق ؟! أكانوا يعدنون حجراً لا يقلل هم فعاد ولا سرا ؟ تجمل بمعلو الإلى معاهدة اعلامهم قبل أن يروع الرسور عليه السلام المحمد من أغين قلولم ؟ وأحسوا رعمة في أن يخروة صاحدين فد شكراً على أن هناهم إلى الإنجان وأحرجهم من الظلمات إلى

العرب ، فاسطو اليصلوا لرجم بعيدا عن العيون وانطلقت القافلة تحد في السير إلى يارب فيها أول مسلمين يحملون مشعل الإسلام إلى الأرض التي أرادائة أن يشرفها بأن تكون مبارة المور ، وما كابو أول ياريس استمعوا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، بل كاموا أول من أشرق منهم قلوبهم بالسور وانشرحت لــــه الصدور وانكشف لهم سر الملكوت .

قدم قلهم أبو أطيسر أس بن راهم مكذ ، ومعه فتية من بن الأشهل عيم إياس بن معاد ، و مح تانوا جميعا من الأوس بالنسون الحلف من قريش على فعيلة الحزرج ، و مح مهم رسول الله مستطقة ها قاتاهم و دعاهم إلى الإسلام وللا عليهم القرآن ، فقال إياس و كان غلاما حدال .

ــــأى قومى ! هذا والله خير مما حتم له . هرمى أبو الحيسر أنس بن رافع وحه إياس محفية من تراب وقال : ــــ دعـا منك فلعمرى لقد حتما لغير هذا .

وقد حرحت من يدأي الحيسر مع حمدة التراب أتعاد تنطال على الرمن وتمند من الأرص إلى السماء ، علو طاوع العلاج الحدث الأرب لكان أول من حمل البور إلى مديمة الرسول ، ولكن الله لم يشأ له مدة الأرامة فقد كان في علم الله أن حربا تنور بيز الحررجين والأوسيين في وقمة بعاث أيقتل فيها أشراف الحبين الذبي قد يدعمهم الحسد والعرور إلى ساؤأة دين نائد

وقدم سويد بن الصاحت مكة معتمرا ، وكان امن عاللة عبد المطلب لأن أمه أختت سامي أم هدا المطلب ، فضعدى الدرسول الله سيطي على ومن من المرسو سمى ، فقد كان رسول الله سيطي لا يسمع بقادم قدم مكة من العرب له السم وشرص إلا تصدى له ودعاء إلى الله تعالى ، فدعا سويدا إلى الله عير و حل وإلى الإساسم تقال سويد :

... لعل الذي معك مثل الذي معى .

\_وما الذي معك ؟

\_ حكمة لقمال .

ــ اعرضها على .

وراح سويد يقرأ حكم لقمان فقال وسول الله:

\_ إن هذا الكلام حسن والذي معي أفضل من هذا . قرآن أبرله الله

على هو هدى ونور .

فتلا عليه رسول الله علي القرآن ودعاه إلى الإسلام فلم يعدمه : قال

ـــ إن هذا القول حسن .

تم الصرف إلى المدينة علم يلبث أن قتله الخررج.

كاست يثرب تموح بالعداوات فالصراع يشتحر فيها على الدوام ببي اليهود والعرب أو بين الأوس والخررح ، وقد حاولت كل من القبيلتين أن نستمين بأنصار من الخارح مرة وباليهود مرة أحرى فلم يعرف المحتمع البغربي الاستقرار . وقد أثر دلك على حباة المدينة الاقتصادية فأحد مركر المدية الثانية بعد مكة في أرص الحجار يتدهور وحاق بأهلها الصيق واليوار .

لم يكن يثربي يأمن على نفسه أو أسرته أو ماله إدا حرح من حصمه ، وكان إدا ما سار في الأسواق يترقب حشية أن يصوب سهم إلى قلبه أو يصبح هدفا لأسلحة العدر والتأر والانتقام ، فكسدت النجارة وشل الشاط الاقتصادي . ولولا قوافل العرب التي تبرل بالمدينة للهو واثني يهرع شامها إلى سقيفة المعايا لتحصيل اللدة لجفت الموارد وحاق بالمديمة الأشهباء .

و كان الأوسيون والخزرحيون على السواء يرجون معجزة من السماء تقصى على الفوضى التي رات على يثرب أو أن يقوم من بينهم رجل رشيد قادر على أن يؤلف بين القلوب ويقصى على العصبة القبلية التي بحرت في الحبين اللذين يرتبطان بر باط الدم . وكان أشراف احبين برون أن عبد الله س أي من سلول ولو أنه خزر حي إلا أنه أصدح من يستطيع أن يجمع الشعل لهو لم يشترك في حرب بعاث بل دمة قومه الحزر جيين بالعدوان ، فالتف المرحوله وتعلقت به الآسال .

كان عبد الله من أي من سلول من يعى عوف بي الحزر ح لا يختلف في شرق عبد المخزر ح لا يختلف في شرقه الثان عبد الله من أي من سلول من يعى عوف بي الحزر ح لا يختلف في الذي يسوم المورة هو ويقضى على القوضى الذي يقومت أطباط في حيات الملائمة ويتن الحاصر . ولكن الفية الذي أحوا برجم كان في أم أخر في تأكيف القلوب ، كانوا برون أن الفقيدة التي حاء بها رسول أن المقيدة التي حاء بها رسول المنافقة التي حاء بها رسول المنافقة التي حاء بها رسول المنافقة والتي حاء بها رسول المنافقة والتي حاء بها رسول المنافقة في تسمو بالمشرية في تسمو بالمشرية المنافقة والأعواد والأحقد وتسوى بين الناس أمام الله - فراسوا يعملون على نشر الإسلام في دو عصمهم الدى يملس على الدوام موق بركان الأمن

ر سعة بالرحال في أحياء الخررج يقصون على أهلهم ماكال بينهم وبين رسول الله ـــ علي ـــ و يقولون :

... يا قوم والله إنه للسي الذي توعدكم به يهود ، فلا تسبقنكم إليه . \_\_ إنكم أخوال جده عبد المطلب .

کانت سلمی بت عمرو زوح هاشم بن عبد مناف من بسی
 النجار .

وراحوا يتلون على الناس ما حمظو امن القرآن ها دا الأفقدة تتعتم لآيات الله ، وإدا بنسائم الألطاف تهب عليهم ، وإدا بعرح فياص يشيسع في صدورهم ، وإدا بالألس تتحرك لتعر عن استبشار المعرس ، ومسرعال ما

ائشر الإصلام في دور الخزر ح .

وفي دار عندى بن المحار رآح الشيوح والعجائز يقصون كيف حاء أبوه عبد الله دات يوم في قافقة من قريش وقد دهمه المرض ، وكيف حمل إلى دار هندى ومكن قبها سنتي مات ، ويروود ذكريات قدوم امرائة أمناء بست وهب وصهها محمد بتأتى في وجهه الدور . إنها دكريات معيدة بعث فيها بعض الحياة ما كان الفتية الذين آمو امرم يرووم في إعجاب وإحلال عم محمد بن عبد الله عليه الساح ،

وتعلم الإيمان في قلوب الدين أسلموا من الحروح فإذا بتعوضهم التي طهرها الإسلام من الفل تعطى أن ليس من الدين أن يستأثروا بالحجو وحدهم ، وأن عليهم أن يدعوا إحوابهم الأوس إلى الهدى والرشاد ، فعشوا إلى أعداء الأمس يقولون لهم :

\_ طهر السي الدي يذكر أهل الكتاب ويستعتحون به عليكم .

و تذكر واتهدیدات بهود كلما كان بیهم شیه ۱۰ إن نیا معوانافد أطل رماه سمه نقتكم معه قتل عاد وارم ۱ قافلوا على الحرر حین بهمون فاشر حرفاب على الجهان ، فكان أول ما طراً على الجمع البري من تعبير من الأحماق أن السلمي، من الأوس والحررح كانوا ينسلون بعيداً عن العبون ليتشاو وواق ديهم وليقوموا بقرائص الله ، بعد أن ألف بين قلوبهم واصبحوا بمعند إحوانا .

و مكروا في أن يشتره إلى أن عامر بن صيعي وهو في الأوس شريف مطاع ليمدتره عن النبي عبد السلام ، فليس في الأوس والحررج رحل كان يصف النبي المنتظر عثل أن عامر ، فهو يألف اليهود ويسائلهم في خبروه ، نسخة رسول الله كانتي . وقد حرح إلى يهود تبعاء وإلى الشام فسأل المصارى فأحبروه عايم ون عن الدى بشر ، ه عيسى عنبه السلام ، فرحم يقول: وأما على دين الحيفية و، وترهب ولمس المسوح وقال إنه ينتظر حروح السي ... محكم الله الله المنافذ عليه السلام، ولكن الذين الراهب سيكون أول المصدفين برسول الله عليه السلام، ولكن الذين المسلم والمقارض والحروج أحصوا عن عرص الإسلام على ألى عام الراهب، وقد المنافز عن طهور السي عليا السلام ممكم، فلما الحالم إله برج إليه ليؤمن به ويصره ؟ مخشورا أن يكون حدمه ، فلو كان حدسهم حقا لكشهو أمرهم وجعلو من أضمهم أهداها الأشراف قومهم الطامهن في سلطان الأرس، هما جاءبه الدين الذي يكرهه الذين يربدور أن يهبشوا

وهل يعرصول الإسلام على عبد الله سرائي من سلول ؟ إن عبد الله من المن المن عبد الله من المن من المن وكان حالم يارت عبد الله من المورك حالم يارت حالم يارت حالم يارت حالم يارت حالم يارت حالم يارت المورك على المورك من والمرت و حداث علية قد عدائة بين المؤسر والحرر من المورك عبد والمن عبد على المن المنتظمة لو قادته إلى عرض يارت . ولكن من دا يادرى أن أي يارت المنتظمة لو قادته إلى عرض يارت . ولكن من دا يادرى أن أي ونكاة قرية المنتظمة التي تتحافيا المناطقة والمناسبة المنتظمة التي تتحافيا بالمناطقة والمناسبة المنتظمة التي تتحافيا المناسبة المناسبة المناسبة الإيمان أي مبدئة وإن يالمدارة ؟ إن المستقبل لا يزال في عبد الله وإن يعملوا على من المغر على أسلموا من الأومى والتي من المؤسرة والناسبة والناسبة والناسبة المناسبة والناسبة المناسبة والناسبة والناسبة

سره صرح معنى المسلم و لم تنفق والموسم . وأسم من أسلم و لم تن دار من دور الأوس والخزرج إلا فيها دكر رسول أنش مع في سرح حايات الأشهر الحرم وتجهزت القواطل للسر إلى بيت أنف ، وانتقالنا عشر رحلا من السلمين على الخروج الملاقة الحبيب رسول الله عليه السلام . كانوا عشرة من الحررج والدين من الأوس قد منتوا رفق إلى السي مطاوات أله وسلام عليه ، وحينا إلى الإصغاء إلى الله آن وهو يندن من بين شعني الرجل العطيم الذي ملاً حجة الحوب من كان لحم حظ الحافي رائمه ، وقول الذي لم يروه وإن عشقوه لما معموا ما ينحل به من مكامل الأصلاق .

يدو أما اليتربيون البيت العتيق مطافوا به ، و راح المسلمون مهم بتلعتون يصوف بعوسم عمر مصار الملهم ، عدما رأون أثر قت فوسهم استشارا قالم أن ترف سيمسات الرص على المتعاه ، و راح من عرف يبهمسيال من لا يعرف بعد ، أن على عدد حطوات مهم سيهم الذي اصعمتاه ، و بدائيا من سالاته ، فحمقت القلوب في الصدور و تصافحت العبوف ، وإن لم تحتد الأيادى يشخر لا يلحق أعداء و رسول المقد صلوات الله و سلامه علميا أن أعسارا من ينهم فيه السلام ، عنه وينه وينه وينه وين

ون سوق عدة راح محمد عبد السلام بعرص نفسه على الفائل وعمد من محمله بحدر الناس أن يصدقوا سوته فهو بهذى من أم رأسه ، و ولهم بوب رسدون ما بجرى بين الصادق الأمير وبري أهدك أسى عمق يومحبون كيف عجدت أبصارهم على الورو وكان إدا جلس ليالتو القرآت مخون إليا ليطفتو اما الشوق إلى ما أمر الله على صاده ، ولكيم تخالوا ما يكادون بهتشون بضع أبات من الذكر الحكيم حتى بأتى كمار قريش يصعقون ويصدرون ويرهور أصرائهم على صوت الرسول إنقسائله ماحدة هارك ، يكونوا من أوادل القوم بل كانوا أما جهل من هنام والشخر بن اعارث يكونوا من أوادل القوم بل كانوا أما جهل من هنام والشخر بن اعارث وعقد من أن معبط وأمة وأمن إلى بعالم وحدة قريش وأصحاب الرأى

114

وانسابت قبائل العرب في افرديان إلى سوق عكاط ، وسار المسلمون الباريون مع قومهم ما مسادهم أما أو واحهم فقد كانت يجم حول الرسول عليه السلام بعد أن أصبح تيار فكرهم والدور الدي أمار كهوف صدورهم و نمع الحكمة الذي منه يفترقون .

ونزلت القبائل على مراعيهم كل قبلة تحت رابتها ، ولأول مرة لم يشعر المسلمون اليعربيون أسم من الأوس أو الحررح ، بل إحوة للماس حميعا يرجون الحمير للمشربة بعد أن استودع الله في قلومهم الإخلاص وأشعل سراح عقوهم بالمصررة الناطنة الناهذة في عالم الملكوت .

كُلُوا فرحين براقة وسول الله عليه السلام على العد، وكانت سدورهم تصيق لما يرون إليال اللس الدي وسرعان ما يعجون بصره على معظهاد فومه وسمهاه الناس، وباتوا يتلهدون على مرور الزمي ليجتمعوا به ويلقوا إليه أسماعهم ويسحوا عن صدره بطاعتهم إياه وامتناهم لأوامره معرب ما عاقى به طلما من انشطهاد .

ـــ لا تطيعوه فإنه صابئ كاذب . فقولون :

\_ أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم يتمعوك فيقول في إيمان :

\_اللهم لو شئت لم يكونوا هكذا .

( المحرة )

وولت أيام الأمواق وواق أوان الحج مساب الذمن إلى الليت العقق منذا و ركبال وقد أشرقت قوب المسلمين الغربين بالغرج هذه دمت الغرصة ألى تُحْشور من أجلها أتفاعت وصدو اصدر الخيل على اللحج حتى لا يمصح أعداء رسوطة الكركم أمرههان هو إلا يوم أو بعض يوم ثم يالقوب أسب أهل الأرض إلى أفتائهم .

كارت ساعات معممة داششرة الروحية ، ولا حرم فالأفكار مشعولة كاركل الله وصطفته وقد تحطمت كل الحراصر الصعبية بهميه وبرير أنه ، رعوسهم المشرقة كانت تسعد بنيصات قلوبهم المؤمنة التي أشرقت بنور الله . فقد أيقيل أن الحياة دور الله لا سعي لما . وأنه قد الصحت لهم رسالة مبدأ أن كانوا يبيعون في أودية الله والما هذا وقد الستولى عليهم الخوف من العدو والاختيال . عليهم الخوف من العدو والاختيال .

كا وا بين يدى الرسول الذي كال اليود بمصرون به قبل أن يعث ، كانوا إذا قاتلوا قوما قالوا : « سألك بالسي الذي وعدتنا أن ترسله وبالكمات الذي تنزله إلا ما مصرتنا ، ، فكانوا بمصرون . كانوا يشاركونه لدة الأنس برنه ، إنها لدة لا كدر فيها . لقد دقوا فاشتاقوا فطلبوا فأدركوا فتحرورا من عبودية الأهواء والغرائر والجهان وسموا إلى ما وراء الحواس واستوت أمصارهم وأرشدوا إلى الطريق. وراح رسول الله يعاهدهم وقد تعلقت به القلوب قبل العيون . \_ أبايعكم على أن تمعوني ما تمعون منه نساءكم ، ولا تشركوا بالله شباه ولا تسرقوا ولا ترنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا سهتان تعترومه مين

أبديكم وأرحلكم ، والسمع والطاعة في العسر والبسر والمشط والمكره . وأن لا تبارعوا الأمر أهله ، وأن يقولوا الحق حيث كنتم لا تحافون في الله لومة لائم ، ومن ثبت ووفي فأحره على الله ، ومن أصاب من دلك شيئا معوقب به في الدنيا فهو كفارة له ، ومن أصاب من دلك شيئا فستره الله علبه هأمره إلى الله عر وجل ، إن شاء عمر له وإن شاء عذبه : ولم تكن الحرب قد فرصت بعد على المستمين فلم يطلب مهم أن يحاربوا معه أعداءهم ، و لما كابوا حميما تحارا فقد أطلقوا على المعاهدة بيعة تشمها بالمعاوصة الثالية . وقام الأبصار بعد بيعة العقبة وقد فاصت بعوسهم

بالعزة ، فقد حرحوا من طلمات الحاهلية إلى بور الإسلام ، وصارت لهم عقيدة سامية بعد الوثنية وكتاب صير مبارك ، فانقلبوا إلى أهلهم فرحين مستبشرين بما آتاهم الله من فضله ، والله ذو الفضل العطيم كاو اأوبير، رحلا من الأمصار بصاول حلف أسعد من روارة ، وكانوا حديثي عهد بالإسلام ، وحافو ال تمود معرة الحاهلة جبكره الأوسى أن يؤمه حرر حي أو يكرو القررحي أن يؤمه أوسى ، وقد كان من نعمة الله عليهم أن وسول الله - عكاف له لم يكن من أحد الحبير، المشارعين هر أو امن الحبر ال يكون إمامهم من أصحاب وسول الله عليه السلام حتى يمكنموا أمام الوسواس الحباس ويأسوا همرات شهاطين الإنس والحس على الساق.

و كتوايل رسول الأصلوت الله وسلامه عليه . و إلى الإسلام قد قشا بها عامت إلها رجلا من أصحات يقرشا القرآن ويفقها في الإسلام ويطعل بسنة وشرائعه ويؤما في صلاحا ، وحث إليهم رسول الله ... ويقوم مصعب برعمير أخابي عبد الشار، صرل في بي عم على أسعد إنه زوارة .

ار ورود ... ... كان حدى صفره على قومهما بي عدالأشها وكان أسعد من معاد وأسيد بن حضور على قومهما بين عدالأشها وكان أسعد من راواة يحشى أن يعمل إليهما سأ دعوته الناس إلى الإسلام ، فحمل أسعد وعصب والمسلمون يذعون الناس سرا ، ويفشو الإسلام أن عملة وأصل أسعد بن رزاة و قصعت بن عمير حتى أثياً من أثم قرياً بهناة و في المسلمون وكانت قرية بهناة ، في خساسا هالك ومثال ومطس أقد الأولم عائوهم مستحدين . هراح صصحت بن عمير يخدلهم ويقص عليم القرآن وهم يصعون منشيخ ويطلق إلى حيث كان سعد يصعون منشيخ ويطلق إلى حيث كان سعد

ابن معاد وابن عمه أسيد س حضير ويفشى لهما سر الرحال الذين احتمعوا عبد مصنف بن عمير .

والتمت سعد بن معاد إلى أسيد بن حصير وقال له .

\_ لا أما لك ، الت أسعد بن رزارة فارجره عنا فليكف عنا ما نكره ، فإنه بلغني أنه قد حاء سدا الرجل العرب يسمه سفهاءنا وضعفاءنا . فإنه المركزة المركزة الرجل العرب المركزة المركزة

لولا أسعد بن رراوة من حيث علمت لكفيتك دلك ، هو ابن حالتي ولا أجد عليه مقدما :

اجد عليه مقدما : فأحذ أسيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما ، فلما رآه أسعد بن روارة قال لصعب :

\_ هذا سيد قومه قد حاءك ، فأصدق الله فيه .

عطر مصعب إلى أسيد بن حصير وهو قادم يحمل حربته :

- إن يجلس هذا كلمته .

فوقف أسيد عليهما متشمتا ، قال :

\_ ما جاء بكما إليا تسفهان صعماءنا ؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة .

هقال أسعد بن زوارة :

\_ أو تجلس ؟ فقال أسيد بن حضير :

\_يا أسعد ، ما لما ولك تأتيبا بهذا الرحل الوحيد العريب الطريد يسغه ضعفاءنا بالباطل ؟

عقال له مصحب:

فعان له مصنعب . \_ أو تحلس فتسمع ؟ فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عمك ما نكره . كان منطق مصعب حسا وكان صوته هادئا آسرا ، فقال أسيد بن حصير .

\_ أنصفت .

ثم ركر حربته وحلس إليهما فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن فأحس رقة تعشاه وكأن الدموع تحويه لتام مي عيميه ، إنه سمع فطاحل الشعراء وألفى سمعه إلى الحكماء بيد أن ما يسمعه شيء احر لا يمت لأهل الأمرى ، شيء يممل روحه تر هرف في السعوات ، فعا أثم مصعب ما كان

ب ــ نعتسل و تنطهر و نعسل ثوبك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصل . فقام واعتسل وطهر ثوبه و شهد شهادة الحق ، ثم قام فركع ركعين ثم

قال لهما : \_\_إد ورائي رحلا إن اتمعكما لم يتحلف عمه أحد من قومه ، سأرسله

إليكما الآنُ . ثم أحد حربته فانصر ف ، فالتفت مصحب بن عمير إلى أسعد س زرارة

تم احد حربته فانصر ف ، فالتقت مصحب ب*ن عمير* إلى اسعد س زوار. يسأله عن الرحل الذي سيحته أسيد ، فقال له : \_\_ سعد بن معاذ .

والصرف آسيد إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم ، قلما نظر إليه سعد مقملا قال :

... أحلف بالله لقد حاءكم أسيد بن حصير بعير الوجه الذي ذهب به من عبدكم .

نلما وقع على البادي قال له سعد :

ــ ما فعلت ؟

\_ كلمت الرحلين فوالله ما رأيت بهما بأسا ، وقد تهتهما فقالا : فقعل ما أحدث . وقد حدث أن سي حارثة حرجوا إلى أسعد بن زرارة فقعل ما أحدث .

يقتلوه ، ودلك أسم عرقوا أمه اس حالتك ليحمروك . وثارت في سعد تخوة الحاهلية وغضب أن ينقص أحد عهده فقام معضبا مبادرا ، وأحد الحرية من يده وقال :

... والله ما أراك أغنيت شيئا .

... والله ما اراك اغيت شيئا . ثم حرح إليهما وقد رفت عل شفتي أسيد بن حصير ابتسامة رصا ،

لقد كمح في أن يطرق سعد من معاذ إلى أسعد بن رزارة و مصعب من عمور ليسمع مهما السحر الحلال الذي تحصم له المعرس منشية راصية . و أقبل سعد عليهما فلما رآه أسعد بن رزارة فال لمصحب :

وأقبل سعد عليهما فلما راه أسعد بن درارة قال لمصعب: \_ لقد حاءك والله سيد من وراءه من قومه ، إن يتبعث لا يتحلف عنك

سهم اثبان . فلما رآهما مطمئين عرف سعد أن أسيد بن حصير إنما أراد منه أن

يسمع مهما ، فوقف عليهما متشمتا ثم فال لأسعد بن رزارة : \_ يا أما إمامة ، والله لولا ما يبي وبيك من القرابة مارمت مبي هذا .

\_ پا با زمامه ، و اهد نواد ما بیسی و بیست می انفر ابه ما ر مت مسی هدا. هذا پذشانا فی دارنا بما نکره .

فقال له أسعد بن زرارة : ـــ ياس خالة ، اسمع من قوله فإن سمعت مكرا فاردده بأهدى مه ،

وإن سمعت خيرا فأجب إليه . ورأى مصعب بن عمير منه اللين فقال له :

ورای مصحب بن عمیر منه الین قفان له : ــــ أو تقعد تسمع ؟ دان رضیت أمرا قبلته و إن كرهت عرابا عنك ما

\_أسفت

ثم ركز الحرية والتفت إلى أسعد وقال :

ماذا تقول ؟ فراح مصحب يقرأ : فو هم ه والكتاب الميل ه إنا جعلماة قرآما عربها لدلكم تعقلون ه وإبده في أم الكتاب الميا العلى حكم ه أفسصرب عكم الذكر صفحان كثم قرما ماسرفين هو كأرسال من من في الأولين ه وما يأتهم من سن إلا كانوامه بسيز لون ه فأهلك أشد منه بعلشا و معمى مثل الأولين » ولكن سأتهم من حلق السعوات والأرص اليقوان حلقهى العزيز الشابرة عالمي حجل لكم الأرض مهدا وحمل لكم جها سنلا الملكم بتعلوب ه و الذي برل من الساب عاء غذه مأشر بان علماة ميا كدلك تكرمون ه و الذي حلق الأرواع كلها وحمل لكم من العلك والأعمام عار تكولوا : لنسووا على طهوره أخذكروا معمد تركم والاستورية عليه وتقولوا :

سلقلون ﴾(``). و واستمر مصحب يتاو سورة الرحرف وسعد بن معاد يصغي وهو ما سود ، وأسعد بن وراوة يترأ الافعالات ل وجهه فيستشر رصا فقد معن القرآن ل ان المالة الأفاصل . تم قام سعد بن معاذ وهو شارد فأحد حربته فاقيل عاملة إلى نادي قومه و قالدارة قومه مشلاقالوا :

سبحال الذي سحر لنا هـذا ومـا كــا ليه مقرين \* وإما إلى ربنما

\_\_ عملف بالله لقد رجع إليكم سعد نغير الوحه الدي دهب به من عماركم ، فلما وقف عليهم قال :

\_ يا سي عبد الأشهل ، كيف تعلمود أمرى فيكم ؟

<sup>(</sup>۱)الزخرف ۱۰ ــ ۱۶ .

... سبدرا وأمضلها رأيا وأيمها وأبركها بقية وأمرا

... فإن كلام رحالكم ونسائكم على حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله . و سرت همهمة بين الناس فقال :

ـــ من شك فيه من صغير أو كبير فليأتنا بأهدى منه ، فوالله لقد جاء أمر لتحرَّد فيه الرقاب .

وراح سعد بن معاد وأسيد بن حضير يشرحان الإسلام ويتلوان على الباس ما حفظا من القرآن. و كثر الحدب والشد واشتد الحدل ، وقد أراد الله لبي الأشهل الهداية فألقى في قلوبهم أنوار اليقير ، فوالله ما أمسي في فيلة بني الأشهل رحل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة . وقاموا إلى أصنامهم يحطمونها وحعلوا تماثيل الآلهة جذادا ، فصايق دلك الكافرين من بني النجار فاشتدوا على أسعد بن رزارة ، وما رالوا به حتى أخرجوا مصعب بن عمير من عده فانتقل إلى سعد بن معاد ، إلى حيث القوة والمنعة ، فلم يزل يدعو ويهدى على يديه حتى قل دار من دور الأبصار إلا أسلم فيها باس ، وأسلم أشرافهم وأسلم عمرو بن الحموح . كان عمرو بن الحموح سيدا من سادات بني سلمة وشريفا مسن أشرافهم ، وكان قد اتحد في داره صيا من حشب يمثل مناة إلهة الأوس والخزوج ، فلما أسلم فتيال بني سلمة معادين حبل وابنه معاذين عمرو بن لجموح في فتيان مهم ممن أسلم وشهد العقبة ، كانوا يُدلجون بالليل على صم عمرو دلك فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سَلمَة . وفيها فضلات الناس منكسا على رأسه ، فإذا أصبح عمرو وذهب ليتمسح

بالصنم فلا يجده فيقول:

ويلكم ! من عدا على آلهتنا هذه اللبلة ؟

ثم يغدو يلتمسه حتى إدا وجده غسله وطهره وطيبه ثم قال:

... أما والله لو أعدم من فعل هذا يك لأحريثه .

وإدا أمسى وقام عمر و عدوا عليه فقعل به مثل ذلك . فيغدو ومحدة لي مثل ما كان فيه من الأدى فيمسله ويطهره ويطهره . ثم يصدون عليه إدا أمسى فيغملون به مثل ذلك . فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه بوما فضله وطهره وطيه . ثم حاد بسيفه فعالمة عليه ثم قال :

\_ إنى والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى . فإن كأن فيك خير فامتنع بهذا السيف معك .

فلما أمسى ومام عمرو عفوا فأخفوا السيف من عقه ، ثم أخدوا كليا مبتا ففر موه مه بحمل ثم أنقوه في يؤ من آمار بني سلمة ، ديها بجد من به أمر الناس ، ثم غذا عمرو من الحموج فلم يحده في مكانه الذي كان به .

قحرع يتبعه وابعه مناذ بخارل أن يهون له من شأن إلهه وأن يُصه إلى الإسلام فكان يعرض على ابع مغضبا ، وعنا يتقلب عمل إلهه والمسلمون يزيون في قليه دين الله فيتور في وحوههم وإن كان كلامهم ينزل بسويدا، فؤاده ، واستعر في يخته حتى وجده في تلك الشر منكسا مقرونا بكسلب

والله لمو كسنت إلغا أم تكسس أنت وكلب وسط بير في قبران أف المقسال إلغا أمنسسدات الأن فشدناك عن مو والمؤشن الحمدة فه السيطى ذى النسس الواهب البرواق ويهان اللهبن هو الذى أتقافى من قبال أس أكسون في ظلمة قر مسرعين بما الذى أتقافى سن قبال الهيلي المؤسن

وبقى حماعة من الأوس بن حارثة على كفرهم ، فقد كان فهم أبو عامر ابن الصيفى الراهب وكان شاعرا لهم يسمعون مه ويطيعونه ، و لا عرو نقد كان قو الا بالحق معظما قد ترهب وليس للسوح واعتسل من الحماية ،

ودخل بيتا فاتخذه مسحدا وقال:

\_ أعبد إله إبراهيم .

لا يدحل به حاتص و لا حب ، ورغم أنه على دي الحيفية ، ترى هل يسلم لما يأتي إلى يترب من بعثه الله بشير او دديرا لبعيد إلى الحيصية نقاءها و محاحبًا ؟

## ٩

حرح الأنصار في حجاج قومهم من المشركين ومعهد البراء بن معرور سيدهم وكبيرهم وكان الراء في شوق لنقاء رسول الله ــ ملك المراح من من حرح من أمن به قبل أن يراه . ورجع مصحب بن عمير إلى مكة مع من حرح من المسلمين من الأنصار إلى الورسم مع حجاج فوصهم من أهل الشرك ، فكات كل هذه من المسلمين تنطق مع أهلها وما حروا حجما تحت راية واحدة حتى لا يو عروا صدور ساداتهم وحتى لا يكونوا هدفا لعداوات لا طائل تحتها .

خرجوا من يترب ، وبيها هم في الطريق التفت البراء إلى كعب بن مالك و قال له :

ر على الما أدرى أتوافقونسي عليه أم لا . \_ إلى قدر أبت رأيا ما أدرى أتوافقونسي عليه أم لا .

\_ والله ما للعما أنّ نبيها \_ عَلَيْثُ \_ يصل إلا إلى الشام ، وما نريد أن نحالمه ۴

. كانت قبلتهم بيت المقدس ، ولكن البراء بن مصرور رأى أن الحرم أولى

\_ ولكا لا نفعل .

وحصرت الصلاة فصل المسلمون إلى بسيت المقدمي واستدبروا الكمة ، وصل البراء وحده إلى الكمة مستدر الشام ، وظلوا على هذا الأمر حتى قدموا مكة وكانوا قد عاموا عليه دلك وأني إلا الإقامة على ذلك . طمة قدموا مكة قال البراء بن معرور لكمت م مثلك :

يا بن أحمى انطلق بها إلى رسول الله \_ والله حسل مدير أساله عسا
 مسمت في سفرى هذا . فإنه والله لقندوفع في نفسى مه شيء الما رأيت من من خلافكم إياى فيه .

فحر جا يسألان عمر رسول الله ـــ عَلَيْهُ ـــ وكانا لا يعرفانه لأسمعا لم برباه قبل دلك . فلقيا رحلا من أهل مكة فسألاه عمر رسول عليه السلام فقال :

> \_ تعرفانه ؟ \_ لا .

ــ فهل تعرفان العباس بن عبد المطلب عمه ؟ ــ نعم .

كا ما يعر فان العباس فقد كان لا يزال يقدم عليهم تاحر 1 ، قال الرحل : - قاذا دحلتما المسجد فإدا هو الرحل الحالس مع العباس .

و دخرًلا المسحد و قد أو دُّم بالرحال الدين صاعوا من أعام بعريرة العرب للنجارة و تأدية مراسم الحجع . فراحا يضان عن العباس بأعينهما وهما عسان فلفا لديدا منشيا . فعما قلل بحلسان إلى الرسول صلوات الله و سلامه عليه الذي يكلم من السماء . ورأيا العبام فراحا يتقدمان إله ، وعدوا يتصرسان في وحد الرسول الكريم عليه السلام وقد حضقت فلويهم رهمة وحيا وأملا واسداح في صلريهما انشراح . وفقس السي عنيه صلوات الله وسلامه إلى أنهما قادمان إليه فقال للماس :

\_ هل تعرف هدين الرجلين يا أبا العضل ؟

ــ بعم ، هذا البراء بن معرور سيدقومه . وهذا كعب بن مالك ــ الشاعر ؟

وأثلج صدر كعب قرسول الله صدوات الله وسلامه عليه قد مع مه ويشعره . وحيا الراء و كعب رسول الله \_ سطوات الله وسلامه عليه ب تتحية الإسلام قد د ناحسن مها ، وما إن مس صوته آدائهما حتى أحسا الرامة تشغر أن وحدامها . فحلسا إليه مأخودي بعطمته . وطلا يصعهان إلى صحر بهائه ، ثم قال الراه :

بيا رسول الله إن قد حرحت في سفري هدا وقد هدان الله إلى الإسلام ، فرأيت ألا أجمل هده النبة متى بطهر فصليت إليها وخالفسي أضحاله في دلك حتى وقع في مصيى من ذلك شيء ، فعادا ترى بارسول الله ؟ .

... قد كنت على قبلة لو صبرت عليها .

فرحم البراء إلى قملة رسول الله حكي في وجعل بصل مع إخوانه في الدير إلى يت المقدس ، وحام عصد من عمير إلى رسول الله عليه المصلاة والسلام متبال الوجه مجم راح يحده عمى أسلم من الأنصار والرسول عليه السلام متبلى إليه وقد غمره السرور ، قد لاحت تباشير النصر بعد طول الترقيب والاقتبار .

ووا ند الأعصار رسول الله \_ عَلِين \_ العقبة ، وكانوا يكتمون مس

معهم من قومهم من المشركين أمرهم ، وكان فيهم أبو جابر عبد الله بن عمرو بن حرام سيد من ساداتهم فكلموه وقانواله :

\_ يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشراف ، وإما برعب بك عمد أنت فيه أن تكون حطيا لذار عدا .

وعدوا يدعونه إلى الإسلام حتى شهد شهادة الحق وصلى معهم ، وأخبروه بميماد رسول الله \_ ﷺ .

واحتمعوا في الشعب عند العقبة وكانو الافاق وسعين رحلا وإمرأيني . نسبية أم عمارة من من نسخار وأم ميم أحد سب عفر من علق، مها زالو يتظرون رسول الله صلوات لله وسلامه عيمه حتى حديهم و معه عما العامل من عبد المقالف، وهو على فرين قومه ، أن سي مع عن وقال والله العامل والأطاف الأخراء العامل والأخراء الأخر العامل عليا على هم انشعب عياله وأو قف أن يكر على هم الطريق الأخر

آگان العباس على دين قومه حقا وأنه أحب أن يفصر أمر ابن أحيد ويتوثق له أم أن الصامى قد أسلم سرا . وأمه كيم إسلامه نزو لا على رعمة إس أحيد ليكون قلع عقارته في مكة إده ما اصطر رسول الله عليه السلام يوما إلى أن يباحر من مكة ؟ إن زوجه أم المصل أصلمت بعد أن حدثتها حديجة صائمة حديث للك الذي نزل على زوجها الأمين يعار سراء وقد طلت العلاقة طبية بين أم المضل والعباس بعد ذلك . ترى أكامت أم لفصل ترصى أن يقى العباس على كعره وأن تفل على حها إياه وإحلاله \* وإدا ما حرّم الإسلام أن تقل الروحة المسلمه مرسطه مروجها الكاهر . تُمِحرُ مَّم العمد العامر أمّ تقل في نيته ؟

و جلسوا فكان انعباس أول المتكلمين فقال :

... [ن عمدا منا حیث قد عصبه . وقد معاه من قومنا می هو علی طل رئیا . فهو فی عر من قومه وضعة فی بلده . وقد آیی إلا الاعبار إلیکم واللحوق بکم ، فإن کنم ترون آنگروافون له عادعو تحوه إلیه ومانموه می عالمه ، هامم وما تحصیم من فلك . وإن کنم ترون آنگره مسلموه و حداده بعد الحروج به إلیکم فص الآن فدعوه ، فإنه فی عر وضعة من قومه وسده .

مقال البراء بي معرور :

.... أنا والله لو كان ق أهمينا عبر ما تنطق به قضاه ، ولكنا مزيد الوفاء و لصدق و بدن مهنج أنفسنا دوق رسول الله .... صموات الله عصمه و سلامه .

فقال العباس : \_ قد أن محمد الباس كلهم عيركم ، فإن كنتم أهل قوة وجند وبصر

. قد ان عمد الناس كلهم غير فر ، فإن كمم أهل فرة وحده وبصر بالحرب واستقلال بعداوة العرب قاطة ترميكم عن قوس واحدة فأروا رأيكم والتمرو، يسكم و لا تفرقوا إلا عن ملاً سكم واحتاع ، فإن أحسى الحدث أصدقه

\_ قد سمعا مقالتك ، فتكنم يا رسول الله فحد لنفسك ولربك ما حببت .

\_ حد لفسك ما شئت واشترط لربك ما شت .

... أشترط لربي عز وجل أَن تعبُّدوه ولا تشركوا به شيئا . ولنفسي أن

فىعونى ئما تمعون مىه أىفسكم وأبناءكم ومساءكم . فقال ابن رواحة :

\_ فإدا فعلنا فما لنا ؟

\_لكم الجنة .

ـــربع البيع لا نقيل ولا يستقيل . بايعك :

فأحد البراء بن معرور بيده \_ عَلَيْقَ \_ ثم قال :

... بعم والدى بعثك بالحق لبمعك نما عمد عمر أرسا ( مساعما وأنفسنا ) . فمحن والله أهل الحرب وأهن الحلقة ( السلاح ) ورثماها كابرا عن كابر .

وَسِنَا الرَّاءَ لِكُلُم رَسُولَ لَلْهِ \_ عَلِيْكُ . قَالَ أَنُو اهَيْمُ مِن انتهال . \_ قبلك على مصية المال وقد الأشراف .

كان الحماس قد أحد بانرجال فارتمعت أصوأتهم . فقال العاس .

\_ أخفوا جرسكم فإن علينا عيونا . ثم قال أبو الهيثم :

ــــيا رسول الله إلى بينما و بين الرحال ( يعمى اليهود ) حبالا ( عهودا ) وإنا قاطموها ، فهل عست إن نحى فعلما دلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى

نومك وتدعما ؟ فتبسم رسول الله \_ عَلَيْقَه \_ غم قال : \_ بل الدم الدم والهدم الهدم (١) .

وتحركت عواطف العباس فقال:

\_عليكم بما ذكرتم دمة الله مع ذمتكم وعهد الله مع عهدكم ، في هذا

(١) إل طلب دمكم فقد طلب دمي ومراكم مرلي

الشهر الحرم والبلد الحرام ، يد الله فوق أيديكم و لتحدن في مصرته ولتشدن من أزره .

قالوا جميعا :

\_ قال العباس:

\_ اللهم إنك سامع شاهد ، وإن ابن أحى قد استرعاهم ذمت.

واستحفظهم نفسه ، اللهم كن لابن أحي عليهم شهيدا ثم قال عليه :

... أهرجوا إلى سكم ألنى عشر نقيبا يكونون على قومهم عا فهيم . فأحرجوا تسعة مى الحزرج وثلاثة من الأوس، فهى الحروج أصعد بى زرارة غنيب بنى النحار ، وصعد بى الربيع وجدا للله بن رواسة فيها بى الحارث بى اخررج . ورافع بى مالك بن المحلان نقيب بىي زريق والراء ابن معرور و عدد الله بى عمرو بن حرام نقيبا بنى صلعة ، و عدادة بى المساحت غيب سى عدى من الحررج ، وصعد بى عادة والمللز بى عمرو نقيبا مى صاعدة . ومن الأوس أسيد بن حضير عليب بى عدا الأشهل ، وصعد بن خيشة و وقاعة بى عدا المشتر نقيبا بنى عمرو بى عوف .

وقال عَلَيْظُ لِمُ اللَّهِ النَّهَاء : ـــ أنه كفلاء على غيرهم ككمالة الحواريين لعيسى بن مرجم ، وأما

کفیل علی قومی . وأحد أسعد بن رزارة وكان أصعرهم بيد السي ـــ صلى الله عليه .

وسلم ـــ وقال : - معدا بالقوار شهر برايان بصر برياله أكباد الإما الاه نحم معامراً،

- رويدا يا أهل يترس ، إما لن مصرب إليه أكداد الإبل إلا ونحى معلم أمه رسول الله - عليه ، وإن إحراحه اليوم معارفة لحميع وقتل خيار كم وأن ( المحرة ) تعطيكم السيوف ، فإما أمغ قوم تصبرون عنها إذا مستكو مقتل حيار كم ، ومعدرقة العرب كافة ، فحذوه وأخر كم على الله تعالى ، وإما أمثم تحافون من أمسكم حيمة فعدوه فهو عدر لكم عند ألله عر وحل

وقال العباس بن عادة بن مطلة : يسه با معشر الحررج على تدون علام تديمون هذا الرحل ؟ إنكم تايمونه على حرب الأحمر والأسود من الناس ، فإها كتم تمون أنكم إدا يحجد أمو الكم مصيرة وأشر الاكمام فتلان المستعود فعين الآن ، فهو وتشابا

صمط يده \_ ﷺ \_ ونقدم الرحال للمنايعة ، قال أبو الهيم \_ أبايعك يا رسور الله على ما مايع عليه الاثبا عشر نقيبا من سي

إسرائيل موسى بن عسر ان عليه الصلاة والسلام . وقال عبد الله بن وواجة :

... أبايعك يا رسول الله على ما بابع عليه الأثنا عشر من الحواريس عبسى ابن مريج الله الله على ما الله على ما الله عليه الأثنا عشر من الحواريس عبسى

ابن مريم هيئة . وقال أسعد بن زرارة : أبا المنتج من المسالة منا الشريع المسالة والمسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة المسالة

\_ أبايع الله عز و حل يا رسول الله ، فأبايعك على أن أتم عهدى بوف في وأصدق قولي يفعلي في نصرك .

وقال النعمان بن حارثة :

\_ أبايع الله عر وجل يا رسول الله ، وأبايعك على الإفدام في أمر الله عر وجل لا أرأف فيه القريب ولا البعيد .

وقال عبادة بن الصامت :

ـــ أبايعك يا رسول الله على أن لاتاً خدى في الله لومة لامم .

وقال سعد بن الربيع :

\_ أبايع الله وأبايعك يا رسول الله على ألا اعصى لكما أمراولا كذبكما حديثا .

كان القمر يمث أشعته الفضية فيكسو منى وجماها بأثواب مع لجبي ، وكانت العقبة عارقة في الصوء ، ولكن النور الذي أشرق من صدر

لأنصار كان يهر كل صياء . ولا حرم فقد كانوا على نور من رسهم قد دنوا من السماء وإن كانت أقدامهم ثابتة في الأرص. كاوا على علم بأن اللحظة هي أروع لحطات حياتهم وأحطرها .

ولكن لم يحطر لأحد منهم على قلب أن تلك اللحظة كانت أحطر لحظة في نار يخ البشرية ؛ إمها طلائع الور الذي سيبدد طلمات الصدور ؛ إنها يسوع الاستباره الديمية الذي سيتدفق بالخير ليعسل أدران الأرص ؟ إمها كموز الرحمة والصلاح ؛ حرائن المكوت قد فتحت للماس ؛ إنها الحريسة المتعالية ؛ إما إشراق الوحود بالاندماح في الوحود ؛ إنها بداية طريق كرامة الإسان والصرط المستقيم للعالمين

وكان العباس بن عند المطلب يصغى إلى ما يدور بين ابن أحيه عليه السلام والأنصار وهو ق دهش من أمر الناس الدين يبايعون على محاربة الأسود والأحمر وعداوة العرب قاطبة وهم متهللون بالفرح . كأنما كاموا يدعون إلى متعة من متع الحياة .

وإذا بصوت يصبح من رأس الجبل يقطع على الجميع تفكيرهم : ــ يا معشر قريش ، هذه بنو الأوس والخزوح تحالف على قتالكم .

معرع الأنصار فقال رسول الله \_عليه \_ :

- لا يروعكم هذا الصوت.

> \_ لم أومر بذلث ، ولكن ارجعوا إلى رحالكم فرجعوا إلى مضاجعهم فناموا .

هر جعوا إلى مصاجعهم فتاموا . و بلع الصوت عمر و س العاص و آبا حهل قهيا من نومهما ، و انطلقا إلى

عتبة بن ربيعة وهما مرعوبان وقالا :

ب معما صوت منه بن الحجاح يصبح : هذه بنو الأوس والخرر ح أعالف على قنالكم .

ملم يرع عنبة ما راع أبا حهل وعمرو بن العاص فقال في هدوء ، لكأتما كان يخشى أن يقر النوم من عينيه :

\_ هل أتاكم فأخبركم سدا سبه ؟

ست . و لم يهدأ بال أبي حهل فحمع مشيحة قريش ثم انطلق حتى دحلوا شعب الأوس والخزرج فقالوا :

 یا معشر الأوس و الحررح. بلما أمكم حتم إلى صاحبا هذا لتحرجوه من بين أظهرنا و تبايعوه على حرسا . والله ما من حى أبغص إلينا أن تشب الحرب بيسا وبيه متكم .

فراح مشركو الأوس والحررح يحلمون لهم ماكان من هذا شيء وما علمها , وجعل عند الله بن أبي بن صلول يقول في انفعال :

ــــ هدا باطل . هدا باطل . وما كان هدا وما كان قومي ليفتانوا على مثل هدا لو كنت بيترب . ما صع هدا قومي حتى يؤامروني .

مدا او تت بيترب . ما صنع هذا فوهي حتى يو امروى . و نفر الباس من منى . و التقي منيه بن الحجاج بوجوه قريش وأحرهم حبر بيعة العقبة فأيقنوا أن حبر الأنصار حق . فاقتفوا آثارهم فلم يدركوا إلا سعد بن عبادة والمدر بن عمر وكانا قد تحلفا لبعص شأنهما في مكة ، فأمسكوا سعداور بطوا يديه في عقه وراحوا يلطمونه على وجهه ويجدبومه من شعره الكثيف حتى أدحلوه مكة وبينا هو مع القوم يضرب إد طلع عليه رحل أبيض وضيَّ طويل رائد الحس ، فقال في نفسه : ١ إن يكي عمد أحد من القوم خير فعد هذا ۽ فلما دنا مه رفع يديه ولكمه لكمة شديدة فقال سعد في نفسه . ٥ والله ما عدهم بعد هذا خير ٥ وكان الرجل سهيل بن عمرو.

ورآه أبو البختري برم هشام وهو يعذب ، فقال له همسا: \_ويحك ! ما بينك وبين أحد من قريش جوار والاعهد ٩

نقال في جهد :

... بلى، كنت أجير لحبير بن مطعم تحارته وأمعهم ممن أراد طلمهم ببلادي ، وللحرث بن حرب بن أمية .

.... و يحك فاهتف باسم الرجلين . فهتف سعد بن عبادة :

الجبير بن مطعم 1 باللحرث بن حرب !

وهرع أبو البختري إلى حيث كان جبير والحرث في الحرم، فقال لهما: \_إن ر جلا من الحور ح يضرب بالأبطح يهتف باسمكما .

\_ يقول إنه سعد بن عبادة .

والطلق جبير بن مطعم والحرث بن حرب بن أمية أحو أبي سفيال إلى الأبطح ، وأجارا سعد برعبادة وحلصاه من أيديهم . وكان المندر برعمر قد أحس أنهم يطلبونه فأقلت منهم ، وحرح سعد بي عبادة مي مكة يغد

السير ليلحق بإخوانه من الأنصار :

و الذين يتمور الرسول السي الأمي الذي يمدومه مكتوبا عدهم و التوارة والإعبل بأمرهم بالمتروف وبهاهم عن للكر وخل فهم الطبيات وتجرع عليهم الحياشت ويضع عهم باصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذي امتوا به وهزوه و يصروه والبعوا الور الذي أثرل معه أولئك هم الملمون كم (١).

## v

راح الإسلام ينشر في القاتل مصل مبادئه الفرية السمحة ، و لم لكي هماك قوق الرأر من تعرضه أو تساده من كان دارسول صلوات الله عليه وسلامه الذي امسطماء يه لشايع رساله في مكمة بخيشل في صبر المسجرية والتعديم والتكديم ، فم يكل في بدء مو استطاع كن أثباء أسعم من أن يقرو واعل أشراع حكة وأن يشرع هو استطاع من أيذيج من أن

كان الإسلام بورا يتسلل إلى أشدة الدي أراد الله يهم حرا وكان الكافرو، أثراد الله يهم حرا وكان الكافرو، أثراد الله يهم حرا وكان الكافرو، أن الكافرون لم يكي هناك إمراطور قد دخل في الان يه لبديد فعرضه على هواء على المام بالحديد والمار . ولم تحك هناك لدي الجديد فعرضه على هواء على المام بالحديد والمار . ولم تحك هناك أبر اطورية يعمل السي عليه السلام لمنها ، وما عرف المهم عرف المحتال المنافرة المام المام الكافرة على المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة على المنافرة المنافرة المنافرة الدين على المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة الذين على المنافرة الكافرة على المنافرة المن

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٥٧ .

كان رسول الله عليه السلام يحاول دائما أن يلقى أصواء الاستنارة اروحية على كل عمل من أعمال أتباعه . وأن يسير غور لحجهم النفسية وأن يحطم الحواجز بينهم وبين الله . وأن يكشف نفوسهم في نور الله . وأن بحررهم من العبودية والذلة والمسكنة وأن يغرس في وجدامهم النروع إلى الحرية والكرامة والعزة والنزاهة المطلقة .

والقسمت مكة إلى معسكرين : معسكر يعتمد على قوته ونعوذه وأمواله قد أطلق رحاله ونساؤه لأنفسهم الصان بعد أن أقنعوا ذواتهم بأنهم بميشون وفقا للطبيعة ففتحوا الأبواب لشهواتهم وأحقادهم ، ومعسكر يعتمد على الله لا يطمع من الدنيا إلا في رضى الله فبذل رجاله ونساؤه قصى الجهود لصبط أنفسهم والسيطرة على ذواتهم ونشدان تسظيم شهواتهم بعد أن تعلموا أن أفضل الجهاد جهاد النفس . وقد بعثت فيهم ملكة الإبداع بمحاكاة رسول الله سيك فقد كان لهم فيه أسوة حسة . فهو فصل شحصية مبدعة جاد بها الرمال .

كان يتلقى الوحى من ربه فيأخد عه الناس علم الدبيا والأخرة والحكمة النازلة من السماء . وكان في دات الوقت على حلق عظم نهوى إليه الأفددة وتتأثر بذاته الحصبة العميقة وتعترف من كموز مكارم أحلاقه . فكل من احتك به من أتباعه كان يقرى وتكتسب ذاته عمقا وخصا . ومن كان يلقى سمعه إلى ما جاء به من تعاليم السماء يستشعر كأن المعارف قد أريقت في عين ذاته . وأن بلور الطهارة قد بذرت في أعماقه وأن بموه الروحي يشتد ويقوى حتى يتحكم في إرادته فيصبح أكار بكثير مما يبديه جسمه أو يراه منه الآخرون . وكان أتباعه معترين في الأرص قد فروا إلى الله مس الاضطهاد

والتعديب . فكان الأحمة وفلذات القلب هماك في الحبشة . وكان في

دوس فى البمن الطفتيل بى عمرو وأبوه وأمه وروحه وأبو هربرة وبعص من شرح الله فلوسهم للإسلام. إن الطفيل وقومه ما كانوا فادرين على نصرة سهم عليه السلام، كل ما كان يفعله الطفيل أن يأتى رسول الله يشكو إليه إبطاء قومه عليه، أو يقول له:

، وهو المسلم المرابع و المسلم المرابع المرابع الله عليه م . \_ يا نسى الله إنه قد غلبني على دوس الزنا (١) ، عادع الله عليهم . فيقول النبي عليه السلام في رقة :

ـــ ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم .

وكان الإسلام قد انتشر في عفار وأسلم ، وكاننا قبلتين لا تستطيعان أن تفقا في وجه العرب ترميمها عن قوس واحدة . وكان الأنصار يترقبو ف و يترب خشية أن يطش بهم سادانهم قبل أن يؤمن بعض أكابرهم ، وقبل بهمة العقبة التي أعر الله مها المؤصين والإسلام .

نشغل المسلمون في الحشية غرباء ، وفي الدن والقبائل ضمعاء ، وقد ششغل المسلمون في الحبيبة بالتحارة معرفها الاستقرار ، ولكن كاست للوسهم معقدة مكة .. وأم القرى .. بالبيت العزيق .. بالأقمل و اختلاب والصحاب ، معا كان بائى من مكة حجر بأن الله أعر رسوله عليه السلام بأنصار حتى يبرع عن مرحمهم الشوق إلى الأحمة بالمودة إلى أصب أرض الله إن والمسلمة عمد الله من عمال ورقبة بنت الرسول صلوات الله وسلامه عمده ، وأم ملمة والهيما سلمة وبعض المسلمين محوالي العودة .. عمده ، وأم ملمة والهيما سلمة وبعض المسلمين محوالي العودة .. وقدم أبو سلمة وأهد من الحبيثة لمكة وهو يحسب أن سجيش بيري في في ناعم المال ، فاذا بالعدالي العالم الإسلام عمارة ، فإراد

 <sup>(</sup>١) الزنا : لهو مع شغل قلب و بصر .

الرحوع إلى الحبشة ، وقبل أن يتحهز للرجل للغه إسلام من أسلم من الأسلام الدين بايموا البهمة الأولى هنزم على أن يباحر إلى إحوان له في الإسلام في يترب، فأحد يعبره ورجل عليه أم بالمغة واب سلمة في حجرها وخرج يقود البعر، ورأة رحال من قوم أم اسلمة قفادوا إليه وقالوا: سها أيا سلمة قد علينا على عسك ، فصاحبتا علاء علام تركل تسو

بها في البلاد ؟ أ

ثم نزعوا خطام المعير منه فحاء رجال من قوم أبي سلمة وقالوا:

... إن ابنا معها ، فإذا ترعتموها من صاحبا برع ولدنا منها .ثم تحاديره وأبو سلمة ينظر وقله يقطر دما ، وظلوا يشدون العلام حتى حلموا يده ، وأحذه قوم أيه . وسار أبو سلمة وحده كسيف النال كسير لدوًاد قاصدا يارب بعد أن فرق قساة الأكباد يبه وبين روجه وولده .

وراحت أم سلمة تمرح كل علماة بالأطبط فيبكي ستى المساء ، وقد رق قلب المسلمين لها ولكي ماذا بستطيعون أن يعدلو ألمام طفان شياطين قريش الأقوياء ؟ ومرت الأيام والأشهر وتصرمت سنة فعر بها رحل من بني عمها فرأى ما بها فرحمها وقال لقومها :

\_ أما ترحمون هده المسكينة ؟ فرقتم بيها وبين ولدها وروحها .

فقالوا شا : \_\_الحقى بزوجك .

فلما الملح ذلك قوم أنى سلمة ردوا عليها ولدها ، وفى عمرة الفرح أعدت بعيراً وحملت ولدها فى حجرها وحرجت تريد المدية وحدها وما معها أحد . فقد عزمت على أن تقر إلى الله فى رعاية الله . حتى إذا كانت دالشعيم عزان من طلحة صاحب معناح الكمة . فلما رآما قال لها :

\_ إلى زوجى . \_ أو مامعك أحد ؟

ـــ والله لا أتركك .

ثم أحد بمطام البعير وسار معها عكان إذا وصلا 1 رل أناح بها تم استأخر . بإدا نولت جاء وأخذ بعيرها فحص سه تم فيده في الشحرة . ثم أن إلى الشجرة عاصطحع تحتها . وإدا درا الرواح قام إلى بعيرها عرحمه وقده . ثم استأخر عنها وقال :

\_ ارکبی .

فركبت مأحد تحطامه فقادها إلى المدينة . حتى إدا واف على قباء قال لها :

\_ هذا زوجك هما .

ثم انصرف ودهبت أه سلمة تبقب عن روحها منهوفة ، حتى إدا ما وحدثه امهمرت العبرات من مآقيها وكان لقاء بين أول من هاجر إلى يترب وأول مهاجرة في سبيل الله ورسوله .

و دخوا عثمان سرعدان او وية أبت الرسول عليه السلام مكة وقد رَمْ قَدَّ الدُّمُوعَ كَالْمُؤَلِّ فَي عَبِي رَفِيةً ، واشتد فليهما ، وطاعت بهما لهمة الماني أفقي مقلة على الكر وقية سرعان ما رب باحرت ولاح وجهها الكون حياة ، إبها لندكر يوم أن سعى المناهر والحاجية و مهماها بما أقل لكون حياة ، أبها لذكر يوم أن سعى المناعى إليها أم المؤمنية . لقد يكا حمى كادت كيدها أن تنصدع من المبكانا ، وقد حادة إلها عثمان يواسيها يكت العراء، حرست لموت أمها وأشققت على لهيا عليه مسلام من الرة قد العراق، فقد كانت على يقين عمل أن حاضة الإسلام كانت كل شيء علم سول صلوات الله عليه بعدالله ، وإنها الآن وهمى في طريقها إلى الحرم تتموق من لوعة الأسى ، فهي تحس أن عودتها ستحدد الأحزان ، وإن لمسوا في وجودها ينهم بعض العزاء .

وانساما إلى الحرم بالتعتان في دهول إلى الكعبة وبتر زمزم وحيال مكة ، وقد غدت أعبسها تلتم كل ما تقع عليه في حتان، حتى حمام الحمى وهو بدرح في صحى المسجد حرك وبهما الأشواق .

الأحشيان .. الصفا والمرورة .. باب إبراهيم .. باب بيي مخروم .. الهواب يونات فريش .. سوق مكة .. الحضود .. كل شيء جميل إلا همله الأصبام القائمة في أطهر بقمة من الأرس . وأحس عياس غناطانيما في التي يستخذ وياتم تراب النيت . ولكمة قارهها وحمل يطوف بالنيت . وقد غسلت وجهد النموع ..

وطافت رقبة وما أتمت حوافها حتى حفت إلى بقر رمزم تطفيم طماها . قم سارت مع روحها لتجرح من الحرم إلى سوق العقائر بن حيث دكان أبني طالب ، وعادن أسماء ست عزمة أم أبن جهل وعد الله في سأله ربيعة ، ومنارل عقدة من أبن معيط ، والسعر بن الحارث ، والحكم من أبني العاص عم عزان الذي أداه هو وعقبة زوح أمه حتى انسطراه إلى الحروح إلى الحشقة فرارا بدينة ، والعاص من واثل ، ومبه من الحجاح ، وأبو لهب الإعداد عاد .

وكانت تمد عينيها إلى تلك الدور فتحس القباصا وواحة ، الشاضا لعداوة ولألاء لأسها عليه السلام عداوة لا تجركها إلا الحسد والحقد والمبوة ، وواحة لأن ما من بيت من هذه السيونات إلا وقد أمن مه بالله ورسوله ابن من أعر أبنائه فرد سحرية الساحرين إلى نحورهم . علو لم يعني

آبائهم .

روق عبداها على الدار العالية ، الدار التي شهدت فيها أحل أيام عمره ، دار حديمة ، دار الوحي والإيمان ، فخفى قلبها بين صلوعها والمهمان ما مناف على المراح حامة ، واستشرت في حوفها مشاعر متنابة كانت مربقا من الرهمة والمهمة والمردو والمورج والمورج المورج المورج المورج الدرح أمرة الباس ، وما لمهمان أو والمراح أمرة والسروان مردو المورج وعالم ، واحد من المدار وواصف أمري النشر ل البت حرق قدوم روضت على المواحدة والمهمان من المدار وواصف أمري النشر ل البت حرق قدوم والانتقال ، واحدت أم كالتوم وفاطعة ومن كان هناك بستيقول الهمان المدرات ، والمناس المعارف الهمان الدركوريات ، والمناس المعارف الهمان الدركوريات ، والمناس المعارف الهمان الدركوريات ، والمناس المعارف الكانس المنتقلة الدركوريات ، والمناس المعارف الكانس المعارف المناس المناس المعارف الكانس المعارف المناس المناسب المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناسب المناسب المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناسب المناسب المناس المناسب المناس المناسب المنا

وحاءت سودة ست رمعة ثقيلة في حطواتها ، وراحت تسرحت تمذمهمها وتسألهما عمن تركا حلمهما في احشة ، فقد كانت سودة هماك قبل أن تعود مع روحها السكران أخى سهيل بن عمرو ، وكانت تمصى أعلب أوقاتها مع رقية يتذاكران أمر الذين :

سم تم تمام سردة فى يوم ما بأن تكون روحة رسول الله ـــ سوائد رسول الله عليه السادم عن ما أصابها من النرما بعده موت روجها وتقديم. رسول الله عليه السادم عن ما أصابها من النرما بعده موت روجها وتقديم المناحضات. المام عليه عليه الساد الله وسواء من ألام ما دخلت بعد عليه السلام الله أن العراع الذي حلفته صيدة مساء قريش . تماذا العراع الدى حلفت حديمة ؟ عليه الرسول الله عليه السادم يسمى أن نساء الأرض لهمسرزت عسم أن المامي مواسعة مما تكوير المالان ، وواسته لما عرب المواسعة ، وكانت مد وصاروا في المعر الطوائر تم صدوا في الدرع فادا بقلب رقية يضعى . لعدة اقليل ستقع عياما على غرفة الأم الرحم . و حملت تقاوم حتى لا تتهار ، وصرارت معهم وهي غائبة عهم يما يلحمل في مسهما من الفعالات . إن المدع تباشل روحها ، وإلى وقد قدار قد استقرت في حضير بها حتى لم بمد تقرع على الكلام ، وقعداًة ندت مها صرحة أعقبها مذاء حود لكأناً كان خضوا مرق الأكماد : كان خضوا مرق الأكماد :

ومكت أم كانوم ورفية ، ومسحت سودة الدصوع في صمت ، واستولت على عيان رقة فانتحب ، فقد كانت حديجة رمر اللوفاء والجهاد والصعر والكفاح والإيمان الصادق المتصر ، وما كانت ترجو إلا رضى الله والشعدة حسن التواب .

و ملغ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن عثال ورقية قد رجعا من الحيشة فإذا وجهه مسغر ضاحك مستشر ، وإذا بالحمال يهدفق من قلمه ، وإذا به يوسع الحطو ليسحد ملقاء الحبيس رقية وعثان ويطفئ مار الشوق إلى من أحس وطأة قسوة هراقهما بعد ذهات حديجة الدلمي خلسف

وهر ع حليف الأحزان إلى النار ليمرح لحطات علاوة اللغاء . ويلفى سمه منشيا إلى رقبة وعيان وهما بمدائله حفيث الإسلام في المشئة وما كان من أمر المحاشى نا تليب عليه الإقام . علت الروح في أدى الأرص وهم من يعد غلهم سيطون في نصح سين فه الأمر من قبل ومن بعد ووهدت يعرح المؤسود . مصر الله يصعر من يشاء وهو التزير الرسيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون <sup>(1)</sup> في فإن الدي

<sup>(</sup>۱) الروم ۱ — ۲ .

راههم أبو بكر الصديق من كتار قريش على بصر الروم قد بدءوا يسحرون مه ومن القرآن ، فالفرس لا يرالون هم الطحرون . وضم الرسول عليه السلام رقية إليه وغمرها بقبلاته . ثم أحد عثان مين

وعثمان وهما يرويان حديث الحبشة والمحاشي والمسلمين .

ويرعى حدائقه في انطائف . وقدرأي السي عليه السلام أن بعص المسلمين كان أقوى من معض بالمال والعشيرة فآحي بينهم على الحق والمساواة ، فآحي ٻين أبي بڪر وعمر، وآحي ٻي حمرة وريد بن حارثة، و ٻين عثيان وعبد الرحمين بن عوف ، وبين الربير وابن مسعود ، وبين عبادة بن الحارثه وبلال . وبين مصحب بن عمير وسعد بن ألى وقاص ، وبين ألى عيدة س الحراح وسالم مولي أبي حديمة ، وبين سعيد بن ريد بن عمرو بن نفيل وطمحة بي عبيد الله ، وبين على ونفسه \_ عَيْثُ \_ وقال \_ أما ترضى أن أكون أخاك ؟ فقال على في ابتهاج: ــ بلي يا رسول الله رضيت . ــ فأنت أخيى في الدنيا والآخرة ,

ذراعية وقد لاح على الحميع التأثر العميل . ثم جلسوا يصغون إلى رقبة وغدا عثمان يحتمف إلى بوادي المسلمين حيما ويعمل في التحارة أحياما

## Á

استمر كفار قريش في إيداء السلين ، واشتدت عداوتهم صراوة لما يأيقوا أن عمدا عليه السلام قد الهم الأوس والخرر على أن يهموه فيما يمون مه نسايعهم وأسهم وأسم قد قداء على مصبية الأموال وقتل الأشراف ، فحاء المسلمون إلى بيم عليه صلوات الله وسلامه يشكون ما الرئير من اسطهاد قائل لهم :

\_إن الله قد حعل لكم إحواما ودارا تأمون يها .

و کان دلك أمرا لمى معه يمكه مى المسلمين باخروج إلى يوس والمحرة إلها ، فحصل عامر بن ربيعة حييف علدى بن كحب امرأته لهل بنت ألى حشمة بن عام ، وفي هجمة اللهل اسل با في عقلة من قريش إلى يارب ، فلما أصبح القرم لم يُنسوا عباب ، ومنا كان إلا رجلا واحدا وامرأته ، ومنا كان غياب الاربن ليافت الأنظار إلى الممحرة .

و حرح عبد الله من ححش حليف بني أمية من عد شمس بأهله و بأحيه عند من ححش ، كان رحلا صرير السعر و كان يطوف مكة بهر قائد ، و كانت عنده المرعة بت أني سعيان من حرب : فلما أشرقت الشمس و ردة الخياة في طرقات مكة و لم يظهم بها عد من وجعش ارتاب الباس و امطاق أنو سعيان إلى دار استه فعلم أنها هاجوت إلى يعرب ، فغلس إلى أن و امطاق أنو عمد عنيه الباسلام إنما يلمحقون بإحوانهم في اللعبي ، و وضحت له حطورة الأمر فعد على المادى قريش يقص عليمة وفه ، فاتفق القوم على أن يرقر اشاع محمد عليه الميال يارب حتى أن يرقر اشاع عمد عليه السائد م أن يعموهم من الحروح إلى يترب حتى المنت ساعد الإسلام هناك ويصمح حطرا على تمارتهم . كان المسمود يخر حون حماعات ، فلما راحت قريش ترصد طريق يغرسأحلوا يسلون أضافا ، فعرج عمار برياس و ملال بير رباح وسعد ابن أنى وفاص مستخفين حتى برلوا على لأنصار في دورهم فاووهم وواسوهم . وكانت قرية مي عمرو سعوف شباء تستقل الدين أصرحوا من ديارهم بعير حتى إلا أن يقولوارينا الله ، وكان الأنصار يلقول أسجاعهم إلهم مستشرين هم أسحات تبهم المدين تلقوا عنه العلم والحكسة وحفظوا عنه القرآن الخهد :

وراح عمر بن الحطاب يتأهب للحروح فحاء هشام بن العاص وعياش بن أبي ربيعة وواعداه أن يهاحرا معه وقالا :

\_ المعاد بيسا الماصف ميقات بني عمار ، فمن حس منا لراباتها فقد حبس فليمض صاحبه .

کان هشام تبشی قومه تواعده مکابا بعید، عن أمصار فریش ، و کدلك قعل عباش بن أبي ربيعة فقد حاف أن يعثر به أحوه أبر حهن فيسمه من الحروج .

و تقلد عمر بسيعه و تنكف قو سه وانتصى في بديه أسهما و علق حرته السيمرة عند حاصرته ، و وصعى قبل الكنمة و اللاً من قرش شالها فعاطت البيات سبعا ، هم أتى القام فصل ركحتي ورصول الله صيات الله عليه السلام جالس في الحرم ومعه أبو بكر الصديق وعلى بن أتى طالب برقوق عمر فى قلق إلى قلد أتى اس الحظاب أن يباحر عصيا . إنه أعسى إسلامه فى شياعة وإنه ليلم عمرته متحديدا المديم .

وغدا عمر على الحنق واحدة واحدة ، فقال :

ــُــ شاهتُ الوحوه ! لا يرعم الله إلا هده المعاطس ( الأوف ) من أراد أن تتكله أمه أو يوتم ولده أو مرمل روجته فليلقسي وراء هدا موادي وسار عمر مما تبعه أحد ، فأشرق وحه رسول الله عليه السلام وانشرح صدر أي يكر وعمرت عليا نشوة انتصار ، ودهب عمر إلى حيث واعده هشام بن الشاش علم يتعه ، فعلى فشام قومه فعسوء عمل الهمرة ، فانطلق عمد إلى حيث واعد الحارجية معه قيام عقدهم حرح عمر وعباش بن أي ربعة في عشرير من المسلمين ، مهم ويد بن الحفالت وحمر وابته حمصة ، وواقد بن عبد الله التهيين حليف بني عدى . وعد الله وعمر واسا سراقة بن المتمر ، وحولي بن أني حولي حليف الحفالات . و وأحوه مالك وبو الكير الأربعة إياس وعاقل وحالد وعامر وكان مع عمر ابنه عبد الله . وما ويانين من الله عامر وكان مع عمر ابنه عبد الله . وما تستعربة أن ابها عباش بن أني ربعة قد ها حر م

وعرفت اسماء بنت تحربه آل ابها عياش بن الى ربيعه قد هاجر مع المهاجرين ، فحمعت سي محروم وقالت .

\_ لن آكل ولن أشرب ولن أدحل مسكما حتى يرجع إلى عياش .

کان عباش أصعر أساتها و کان أحبيم إليها ، و کان بنو عزوم يعرفون تملقها به وبره إلياها على الرعم من أنه كمر بدين آبائه . و کان أبو حهل يرى في مجرة عباش حيوا ليسي عروم و مافلوق هو واعدارت بي هشام إلى يارب أن من اما ذاذا أن من المستورة المالي عرب كان ا

ليميدوا عياشا إلى أمه ويعبدوا لسي محروم كرامتها . و جاء أبو حهل والحارث إلى عياش وكان في بني عمرو بن عوف بقماه،

لمطل عمر إلى ما جاءا له فقام إلى عياش ليقف إلى حواره . كان عياش ابن عم أبي حهل والحارث وأحاهما لأمهما ، فأحدا

كان عباس ابن عم ابي حهل والحارث والحاط لامهما ؟ فالحد. بكلمانه في الرجوع وقالا :

\_ إن أمك قد مدرت أن لا يمشط رأسها مشط و لا تستظل من شمس حتى تراك . وأنت أحب ولد أمك إليها . وأنت في دين منه بر الوالدين ( المجرة ) فارجع إلى مكة فاعبد رلك كم تعبده بالمدينة . فرقت نفسه وصدقهما وأحد عبيما المواثيق أن لا يعشياه بسوء ،

وقال له عمر :

\_إن يريدا إلا فتنتك عن ديك فاحدرهما . والله لو دي أمث القمل امتشعت . ولو أشتد عليها حر مكة لاستطت

فقال عمر:

ــ خذ نصف مالي ولا تذهب معهما .

عأبي إلا أن يخرج معهما . فقال له عمر :

... أما إذا فعلت فحد باقتي هذه فإمها باقة حينه دلول فالزء طهرها ، فإن رابك من القوم ريب فاتح عليها .

محرح عديها معهما ، حتى إذا كانوا سعص الطريق قال له أبو حهل . \_ يا أحى والله لقد استعملت بعيرى هد ، أفلا تعقبى على ناقتك ؟

- بل قاناح وأناحا يتحول عليها ، فلما استووا بالأرص أوثقاه رباطا ، ثم

دخلا به مُكة نهارا موثقا وقالا : \_ يأهل مكة ، هكذا فافعوا سمهائكم كا فعما مسهيها هذا .

را من منه المحمد من المحمد المناسب من الشمس مرة ، وقد حلف أما أنه أنه لا يحل عمد حلف أن حهل

رحل مر كنامة فحدت عياش لبقسل دلث الرحل إن قدر عليه . و كان رسول الله \_ عَيَّاتُه \_ يرى ما يهرل معياش وهشام من العاص

و فان رسول الله ــــ عليه ـــــ على ما يبرل للهامل ومسام من العاطل والمستصعفين من المسلمين من صنوف العداب فيمتشعر أعمق الأسي ،

المهاحرين على سعد من حشمة وذلك أنه كان عرفا . كانت روحة أي حليقة قد أعقت سالم مول ألى حديقة وكان أكبر المهاجرين أحدا للقرآن . يقدمه ليؤم المهاجرين جمعا ، هلا قرق بين حر وعدو لأأسود و لاأيس في

م وكت م كيا الله و يعد أصحاء يتطر أن يؤدل له في المجرة ، ولم يتحلف معه إلا على من أبي طالب وأبو بكر الصديق رصهب الذي تواعد يتحد م كيا الله على المحرور عنه في المحرة ، ومن كان محوساً أو مريصاً أو عاجزا عن الحروج . وجاء أبو بكر يستأدن رسول الله \_عَيَّجُهُ \_ ق الهجرة ، فقال له : \_لا تعجل ، لعل الله أن يجعل لك صاحبا

وطمع أبو بكر بأن رسول الله ــ ﷺ ــ إنما يعنى هممه ، فابتاع راحلتين فحبسهما في داره يعمهما إعداد لذلك وعدا المهاجرون والأنصار في المدينة يتطوون فدوم السي عليه صلوات الله وسلامه في لهمة

ورات قریش آن رسول الله عنها مسال به شبعة وأصحاب من عبرهم , وراوا حروح أصحابه إليهم وأسم أسابوا منعه . خادوا أن بحرح رسول الله صدوات الله عليه وأن يجمع على حربهم , هاحتمموا في دار الندة بتشاه رون فيما يصمون في أمر رسوب الله حكياتها

کان می الدار أشراف بنی عبد شمس وسی بوفل و سی عمد اندار و سی أسد و سی عروم و بسی سهم و سی جمع و عرضه ثا لا بعد س قریش . و م پتحلف من أهل الرأی و اخدی آخد . و قالت قریش

\_ لا يدحلن معكم في المشاورة أحد من أهل تهامة .

لأن هواهم كان مع محمد \_ عين .

ورحوا يفكرون فيما يفعلون برسول الله عليه السلام - قال نعصهم لبعص :

\_ إن هذا الرجل قد كان من أمرة ما قد رأيتم . وإنا والله لا ناممه على الرثوب عليا على المه على الرثوب عليا على الم

\_ احببوه ق الحديد وأعتقوا عنيه بابا . ثم تربصوا به ما أصاب نشهاهه من الشعراء حتى يصيبه ما أصابهم من هذا الموت .

\_لا والله ما هذا لكم برأى ، والله لو حستموه كا تقولون ليحرحن أمره من وراء اداب الذي أعنقتم دويه إلى أصحابه ، فلا تشكوا أن يتبوا عليكم فينترعوه من أيديكم ثم يكاثرو كم حتى يعلمو كم على أمركم ، ما هدا برأى فانظروا رأيا غيره .

... والله ما هدا برأى ، ألم تروا حس حديثه وحلاة معطقه وعلته على فنوب الرحال ، والله لو قدائم دلك ما أسم أن ينمل على حيى من العرب فيعلب مذلك عليهم من قوله وحديثه حتى بيابيوه ، ثم يسبر مهم إليكم حتى يطاكم بهم فيأ تحذو المركم من أيدبكم ثم يعمل بكم ما أراد . دروا به رأيا غير هذا .

ُ فقال أُبو جهل :

\_ والله إن لى فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عديه بعد . \_ وما هو يا أيا الحكم ؟

\_ الرأى أن تأخدوا من كل قبلة شابا حلدا ، حسينا في قومه مسل وسطها ، ثم يعطى كل عني مهم سيفا صارما ، ثم يفدو وإليه فيصر بومه صربة رجل واحد بيثنلومه فستر بح مه ، فإسم إذا فعلوا دلك تعرق دمه في

القبائل حميعا فلم تقدر سو عـد صاف على حرب قومهم حميعا ، فيرصوا ما بالعقل ( الدية ) فعقلنا لهم :

... القول ما قال هذا الرجل . هذا هو الرأى و لا أرى عيره .

فنهرقُ القوم على دلك ، عالى جبريلُ رسُولُ الله صَلواتُ الله وسلامه عليه بحبر السماء ، فتلا :

﴿ وَإِدْ يَكُمُ مِنْكُ الَّذِينَ كَمَرُوا لَبُشْتُوكُ أَوْ يَقْتُلُوكُ أَوْ يَحْرِجُــُوكُ ، ويمكرون ويمكر الله والله حير الماكرين ﴾(١)

<sup>(</sup>١) الأمال ٢٠.

ثم قال :

\_ لا تمت هده الليلة في فر شك عدى كمت ثبيت عنيه

ورأى رسول الله ... عَيْنَ اللهِ ... عَلَيْنَ مِنْ مَكَامِهِمْ فَقُالَ لَعَلَى .

ے بم علی فرانشی واتشح بردائی خصرمی ، فربه لی یحمص إلیث شیء تکرهه میم .

فعت على هلى فراشه هدى؟ معمى ، فهو لو حر لاحتار أن يعديه معممه ويؤثره بالحياة ، فعث شه بس أن صاب ! يا من معت نفسك لله ورسونه حتى يهم الله نوره وتو كره لكفرون

و گان أبو جهل بن هشام يقول في استيراء : ــــ إن محمد برخم أحكم بن تامخدود عنى أمره كنتم معوك العرب وامعجم ، ثم معتم بعدموتكم وحملت لكيم حال كحال الأرفاد وإن م كمفاوا كال فيكم درم ثم معتم من معد مولكم وحملت لكم مار تحرفون

> وسمعه رسول الله ... عَلِيَّة ... محرح عليهم وهو يقول : ... نعم أنا أقول ذلك .

وأحد أحصة من ترب و تلا قوله تعالى ﴿ فِي مِن ٥ والقرآن الحكم ٥ إن من المرسين ٥ على صراط مستقم ٥ تريل معربير الرحم ٥ لتندر قوما ما أسر آباؤهم فهم عاقلون ٥ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمون ٥ إنا جعلنا في أعناقهم أعلالا فهي إلى الأدقاق فهم مقمحون ٥ وحعلنا مربين أيديهم سذا ومن حلفهم سدا قأغشيناهم فهم لا ينصرون كهذا )

فأحداث على أمصارهم عه قلم يروه ، وراح عليه السلام يتم التراب على رءوسهم فلم يتق رحل إلا وصع على رأسه تراما ، ثم مصرف إلى حيث أراد ، فأتاهم إت قذال :

ـــ ما تنتظرون ههنا ؟

\_ عمدا .

... قد حيدكم الله ا والله حرح عليكم محمد ثم ما برك ممكم رجلا إلا وصع على رأسه براما والطلق لحاجه ، أهما ترون ما يكم ؟

و مع مع رات فرداد و المحلف المستحدين و المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحديد و المستحديد و المستحد المستحديد و المستحد المستحديد و المستحد المستحديد و المستحد المستحد و المستحد و

و ساروا إليه يحسسونه السي \_ عَلِيلًا \_ ، فلما رأوا عليه رد الله مكرهم فقالوا :

\_أين صاحك ؟

\_\_ بن سات \_\_ لا أدرى .

سد مروى . وراحوا يتميرون عيفقا ، كانوا قد هموا باقتمام الجذار على الرسول عليه السلام في النار ، فصاحت الرأة من المار قفال معصهم لبعض إيها لسنة في الغرب أن يتعدث عا أما تسور وبا الحيفان على بنات العم وهتكما حرما ، وقد أطاعو النصيحة الأهلت مهم هاربا بسحره .

وحدهم الله وحماه عليه الصلاة والسلام ويسر له أن يحرح دون أن

<sup>(</sup>۱) یس ۱ — ۹ .

يبصروه ، وطل عليه صلوات الله وسلامه مستحفيا حتى إداما وافى الظهر وارتعمت الشمس فى السماء انطلق إنى دار أبى بكر ، هرأته أسماء فقالت : ـــ يا أبت ، هدا وسول الله \_ علي حقاها .

... فدا به أبي وأمي ! والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر .

قحرج إليه أنو نكر مهرولا فقد أتى عليه السلام في ساعة لم يكن يأتيهم فيها ، فقال صله ات الله و سلامه عليه :

... أحرح من عدك .

وكانت أسماء وعائشة عنده فقال:

\_ إنما هما ابنتاى

\_ أذن لي في الهجرة .

\_ الصحبة يا رسول الله .

\_ الصحبة .

و مكى أبو مكر من هر ط السرور هم راح يناهد للمعروح فأحد ما كان في داره من أموال ، حي زادا عالم أحيى السيل صدوده بعث إلى صهيب فقد كان اتو اعد مده مسئيل في أن كيون مده في المحروة فو جدد يميل ، ثم رسول إيدة أبو مكر مراتين فو جده يمين ، هكره ان يقطع عده صلائع معرد رسول الله عليه صلوات بأله وسلامه وأبو يكرز الصديق مستحميين ، حتى إذا حما الكمية وروام العظم عليه السلام إلى مكن قائل :

\_ والله إلىك لأحد أرص الله إلى ، وإلى لأحب أرص الله إلى الله . ولو لا أن أهدت أخر حوى منك قهر، ما حرحت . والمعلقا ، وحمل أبو بكر يمشى مرة أمام السى مستقطة مد ومرة حلمه ومرة عن يجبه ومرة عن شماله ، فسأله . رسل الله عليه المسلام عن دلك

ىقال :

ــ يا رسول الله أدكر الرصد عاكون أمامك ، وأدكر الطلب فأكون حلفك ، ومرة عن يميث ومرة عن يسارك لا آمر عليك

وكان رسول الله عليه السلام يمشي على أطراف أصابعه لثلا يطهر أثر

رجليه على الأرض ، و كان الحبل حشنا فلم يصب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه العار حتى قطرت قدماه دما . ولما انهيا إلى فم الغار قال أبو

\_ والذي بعثك بالحق لا تدخل حتى أدخله قبلك ، فإن كان فيه شيء نرل في قبلك . فدحل الصديق فحعل بلتمس بيده كلما رأى جحرا ألقمه الحمور ، ثم دخل رسول الله \_ عليه \_ وقد نال منهما الحهد ، فجلسا

ونظر أبو بكر إلى قدمي رسول الله \_ عليه ي وقد تقطر تا دما وأحس رقة تكتبفه وأسى على ما نال من جاء ليخرح الباس من الطلمات إلى البور م عذاب على أيدي الحاهلين الذين أعمى الله قلومهم عن النور . وكانت أمام الغار شحرة مثل قامة الإنسان وبعث الله العكبوت فنسجت ما بين فروعها نسجا متراكما بعضه على بعض ، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقفتا بقم الغار وما يعلم جنود ربك إلا هو . وإن جندنا لهم

بكر للنبي \_ عليه :

مستخميين في عار ثور.

الغالبون .

.

فقد المشركون رسول الله \_ عُؤلِيّة ؟ فشق عديه ذلك وكاد يحى حونهم ، وعدوا يطلمونه في دور بمى هاشم ودور تابعيه مأعلى مكة وأسفلها ، فأنّ بعر من قريش فيهم أبو جهل فوقفوا على باب أبي بكر ، فحرحت إليهم أسماء بنت أن بكر فقالوا :

> ۔ أبين أبوك يا بنت أبي بكر ؟ \_ لا أدرى والله أبين أبي ؟

بشون عنه وقد كادت عقولهم تطبر س رءوسهم ، هو لحق بأمصاره في باترب فان يكون لهم عنيه سلطان بل قد يتسبح ساوثا حظرا لسلطانهم ، تتحارتهم وقواهمهم إلى الشام ليس لها سبيل إلا عن طريق يترب ، إمه سيصبح في قمصته شريان حياتهم .

ومعتوا القامة فى كل مكان يقمون أثره، فإدا مهم يتحهون بل حمل ثور وسادات قريش ممهم ، وأقل هيان قريش من كل بطن بمحصيهم وسيوههم ، وأحس صلوات الله وسلامه عليه مقدمهم هخناف على صهيب وأشفق عليه وقال :

سقال:

سه يا رسول الله وحدت صهيبا يصلى فكرهت أن أقطع عليه صلاته.

\_اصبت .

وانتهوا إلى فم العار ، ورأى أبو بكر قريشا أقبلت نحو العار ومعهم القافة ، وسمع القائف يقول :

ـــ والله ما جار مطلوبكم من هدا الغار .

حزن وبكى وقال همسا: \_ والله ما على نفسى أبكى ولكن محافة أن أرى فيك ما أكره.

فقال له رسول الله عن :

ـــ لا تحزن ، إن الله معا .

يد و حرن ، إن سعت . وأنزل الله سكينته على أبي بكر فراح يبطر إلى أقدام المشركين وهم على رءوسهما ، فقال :

سها باس ل الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أعصر ما تحت قدميه .

... يا أما بكر ، ما طلك باثبين الله ثالثهما ؟

وقال قائل من المشركين: \_ادخلوا الغار.

فقال أمية بن خلف :

.... و ما أربكم إلى العار ؟!، إن عليه لصكنو تا كان قبل ميلاد محمد . ثم جاء قبالة فبم العار فبال .

وقال أبو جهل وهو يحس مرارة الهزيمة :

و فاق بهن وجويس مرود سويد . \_ أما والله إلى لأحسبه قريبا يرانا ، ولكن بعص سحره قد أحد على الصار نا .

فانصرفوا وقد نكسوا ريوسهم وقد اكمهرت وجوههم ، فلو أن عمدا صلوات الله وسلامه عليه نحج في الهجرة إلى يلوب ، فدلك إيدان بيد، الناعب لسادات قريش الذين يستمدون سلطانهم من أمواهم التي تندفق عليهم مع القوافل العادية الرائحة بين مكة والشام وكان عبد الله من إلى بكر علاما ، فعدا إلى عالس سادات مكة وقد عارهم سمعه ، لا يسمع أمرا يكاد به رسول الله عليه السلام والصديق إلا رعاه ، واحتلط الطلام فاسس عبد الله في حفة وانطلق يسترق الحطي إلى لعاء .

وراح عامر بن فهرة مولى أني يكر برعى قطعة من غدم لأني بكر . حتى إذا دهدت ساعة من الفشاء عدا بنا عليما فيصليان ويشربان . وبالت عدالة من أني بكر عدهما يقص عليهما ما كان من قريش في يومهم ددك ، يقتى إذا ما كان المحر دخ من عدهما وقدع عامر بن فهيرة أثره باللمم حتى . يقتى وأثر قدامه .

وعد عبد الله يستمع هما ما يقول النامي هيما نهاره م في يأتيها إذا السمي عابكره على التيها إذا السمي عابكون و دلك النوم من الخبر . وقام من الله من على النام على النام على النام على النام على النام ودور أسحاء ، وأسماء يست أنى بكل تاتيها أبل فللما عام طرابها ، فلما كان بعد الثلاث أمرها ميكاني أن تأتي عليا وتحره عوضمهما وتقول له يستاح لحما دليلا وبأقى معه علاث من إذال بعد معمى هزيم من الليلة الانتهاء وطراعت الساعة الموجودة ، فسمع رسول الفسكين حوامات اللاحة :

ضرل من العدر هو وأمو تكر حتى إداماً كال أسقل الحمل عرفا العدليل ؛ وإنه الأريقط بن عبد الله اللهمي ، وسرعان ما حاجت أسماء صت أنى يكر وعامر اس يقبرة عبدرة ديها شاة عطير حمة ، و المجتمد أسماء المسرة ورسول الله عليه المسلام و لا بسقاله ما تربطهما به فتالت لأبها ، \_ لا والله ما أجد شيئاً أربط ما والا طاق .

\_ و الله ما الجدامية الربط به إد السقاء و بو احد السفرة .

\_ فتملت ، فقال لها مراجع ، واحد استاء و بواحد السعرة فقملت ، فقال لها مراجع :

\_ أبدلك الله بطاقك هذا بطاقين في الحمة .

و راح السي ـــ مَقِيَّة ـــ وأو بكر يودعان ذات المطاقين ، ثم ركب عليه السلام نالته القصواء ، وركب أنو بكر وقد أردف مولاء عامر بي يقيرة الميخديمية الى الطريق ، وركب أندلل ناقد . وقد كر رسول الله عليه صاوات الله وسلامة أم كلكوم وفاطمة الزهراء وسودة ومن تركيمه لى داره من مواليه ، مراح يذمو الله في حرارة :

\_اللهم اصحسي في سفري واحلميي في أهلي .

م الطلق أفصل ركب في رعاية الله .

ودهب أبو قحافة إلى دار ابمه لما علم بحروحه ، فاستقبلتمه أسماء وعائشة . وكأنما أراد الشيخ أن يطمئل إلى أن ابمه قد ترك لأهمه من المال ما يغنيهم عن الناس فقال :

\_ والله إنى لأراه قد محمكم عاله في نفسه .

قالت أسماء : ـــ كلا يا أبت ، إنه قد ترك لما خيرا كثيرا .

کان مال آبی یکر آرمیس آلک دیبار قد أغفن مها کنیره ای تحریر وقاب می آسلم می الأرقاء وق سبل الله ورسوله ، و ام پیش می ذلک النال سوی محمدة آلاب اختراها مده فی همرته ، و ام شدا آساه آن نفسج حدها بدلک فأسدت آخراء او ضمتها فی کوه فی السبت الذی کان آبوها بیضم ماله فیل ، قروضت علیا تو با ، تم أحداث یده فقالت :

ــ يا أُبت ضع يدك على هذا المال .

لا بأس ، إذا كان ترك لكم هذا فقد أحسن ، وفي هذا بلاغ لكم . وأراد صهيب الهحرة إلى المدينة لما رأى كفار قريش يتميرول عيطا لمحرهم عن القبص على محمد صلوات الله وسلامه عليه وصاحمه ، فقد قطل إن أن الرسول عديه السلام وأبا يكر الصديق قد خرحا إلى يترس وأفاتنا من أيدى الكفار ، هراح يتحهة لنحروج وقد أحد سيفه وكداته وقوسه . وما كاد يمثلق براحلته حتى اتبعه مدر من قريش ، فمرل عن راحلته وانتشل ما في كنائته ثم قال :

\_ يا معشر قريش ، قد عسمتم أنى ص أرماكم رجلا ، وايم الله لا تصلون إلى حتى أرمى بكل سهم في كمانتي ثم أصرب بسيفي ما بقي في يدى ممه

شيء . \_ أنيتنا صعلوكا فقيرا فكار مالك عندن . ثم تربد أن تحرح مالث . ﴿ والله لا يكون ذلك .

> ــــ أرأيتم إن جعلت لكم ماي أنحدون مسيلي ؟ :-

\_ عایٰ حملته لکم احمروا تحت أسكمة الباب عار، تحتها أواقی

الدهب . وأطل لحشيم من أعيب وتحرك الحقد في معوسهم . وود كل مبهم لو يسابق الرنج لهجر وحدة خت أسكمة الناب ليستحرح كبر مول عبد الله من حدعات أو يكون له من القدرة أن يكتم أتعاس كل من تسول له نفسه الفكرة في الاستيلاء على ذلك المان ، فهو يريده حالصا له وحده ليتمتع ملذات الحياة .

وانطلقها بتراجمون إلى حيث أشار عليم صهيب مطلاق الوحوش الكواسر إلى فريسة معد حوع طويل ، وقد حرك الطمع يهم كل حوالت اشر وأسوأ ما والشرية من عواصله عابطة ترد الإنسان إلى أيام الفاب قد عمت عيم عقولهم ، معكرة أواق اللسف المعروعة في دار صهيب قد دهت بأشابهم ، وأن ليس بيهم وبين التراء إلاأن بيشوا الأرض بأطفارهم قد أسالت لعاب الحشع وأسدلت على بصائرهم أحجبة فلم يعــودوا يُضعون لمطق أو صمير أو حق .

ووقف صهيب ينطر إلى حيان قريش وهم يولون الأدبار بتداهمون في حنون إلى كبر الأرض ، وقد رآهم بعين حياله يتقاتلون على متاع العرور ، ولو هداهم الله لعرفوا أن حزائل السماء لا تنقد وأنها حير وأبقى .

ولو هداهم الله لعرفوا أن حزاش السماء لا تتقد وأمها حير وابقي . كان صهيب قد اهتدي إلى لب الحقيقة فلم يعد يطمع في مال ولا

سلطان ولاحاه ، إنه ذاق حلاوة الأس بالله و الفكر في جلال الله و علمته وملكوت أرضه وسماته ، فصار ذلك ألذ عنده من كل معيم . إنه من المشتافين ، ثم يكن له قرار ، كان لا ينام بالنيل ولإ بالنهار ، إذا ذكر المار

طار بومه ، وإدا ذكر الحمة هدأ قلمه ، وإذا ذكر الله طال شوقه . و لما كان رسول الله ـــ ﷺ ـــ هو باعث كل الدلمات الروحية فى مفوس من أشرقت قلوسم بالإيمان ، فإن صهيبا قد يوى عق راحلته ليلحق

عبيبه رسول الله صلوات الله و سلامه عليه ليكون بالقرب من ميل الجير والسعادة الأبدية و مكارم الأخلاق . و بنم ضمرة بن جيدت خروجه ... ﷺ ـــ و كان مريصا ، فقال :

مامر أهانه فمحرجوا به وهو ياتنظ نفسه في حهد وراح بروه مس الإعباء ، وغدا أهله يلمسسوه أن بعود جمي يبرأ ولكه أن الآ أن يلحق يمبع المور . فلما وصل إلى النميم كان يلمظ آخر أماسه ، إنه يموت راضيا مطمئات وإن كان يتمنين أن يتم هجرته قبل أن يجود بروحه ، لتنطلق إلى علين حيث أرواح الأبرار .

عليين حيث أرواح الأبرار . ومات ضمرة س جمد في التمعيم ، مات يمكة وإن كانت روحه تهمو إلى مهاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عديه ، فأنرل الله تعالى : ﴿وَمِنْ يحرح من بيته مهاحرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما كها<sup>(١)</sup> .

## 1.

العللق رسول الله \_ على على مافته الفصواء ومعه الدائل وأنو يكر انصدين وقد أردف عامر بن فهيرة ، حتى إدا ما بعنوا المحجمة اشتاق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى مكة ، مأثراً للله عليه : ﴿ إِن الله عليه الله عليه المؤتم منذر عليه المذى هرص عليك القرآل أرادك إلى معاد أيه (<sup>77)</sup> فانشرح صدره عليه السلام ، وعما يشتد مع رفقائه وقد مرلت السكية عليب ، فإل كان المكافرون قد أحر جوه من أحب الأرص إليه فربه قد وعده بال يرده إلى مكة مهوى الفراد .

وأرسلت قريش لأهل السواحل : إن من قتل أو أسر أما بكر أو محمه. كان له مائة نافة ، وأقبل رجل من قريش على محالس بني مدخ بقديد وراح بدور عليهم يحبرهم مما حملت فيه قريش مائة نافة لمن يردهم عليهم .

دييا سراقة بن مالك جالس في بادي قومه ، أقبل رجل منهم حتى وقف عليهم فقال :

ــ والله لقد رأيت ركبة ثلاثة مروا على آغا ، إلى لأراهم محمدا

<sup>(</sup>١) النساء ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) القصص ٨٥، وأهل الرحمة يقولون إن الله سبحاء وتعالى سيرده عليه السلام إلى الذنبا وهده من زعم عبد الله بن سبأ ، كان يهوديا أظهر الإسلام ، وكان قصده بوار الإسلام .

رأصحابه .

عاوماً إليه سراقة بعيه أن اسكت ، ثم قال :

\_ إنما هم بمو فلان انطلقوا بأعينما يطلبون صالة لهم .

ثم لبث في المحلس ساعة ، ثم قام إلى منزله عائر حاربيه أن تحرح فرسه حقية إلى بطن الوادى وتحبسها عليه ، وأخدر بحه وخرج به من طهر البيت قد خفص عاليه و حمل أستان في الأرص لمائع بر أه أحد ، ليقوز وحده مالحمل كله لا يشر كه فيه أحد من قومه إذا ما عاونه على أسرهما أو قالهما ، وأراد أن يمرى رأى إلحه فيها هو مقدم عليه ، ها خرج قعاحه اللي يستفيم بها فاستقسم مها فخرج السهم الذى يكرهه و لا يضره و قلمها أبه لذلك والطلق بسابق الرئح فهو يرحو أن يرد على فريش فيأخذ المائة ، فيها فرسه يشتذ به عام فسقط خه ، فقال في نفسه .

ثم أخرج قداحه فاستقسم بها فحرح السهم الذي يكرهد لا يضره ع مألى إلا أن يتبعه فركب في إثره ، فلما بدا له القوم ورآهم عفر به فرسه ، هلمجت بداه و الأرض وسقط عه ، ثم انترع بده من الأرض وتمهمها دخان كالإعصار ، فعرف حير رأى ذلك أنه قد منع ماداهم بالأمان :

\_ أنظرولى ، لا أو ذيكم ولا يأتيكم ميي شيء تكرهو به . فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام الآبي بكر :

\_ قل له ماذا تبغي ؟

\_أنا سرافة بر مالك ، أمطرونى أكلمكم ، أما لكم نافع غير ضار . وتقدم إلى حيث وقف القوم ، فالتعت إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقال : \_ إن قومك جعلوا فيك الدية لم تشك أو أسرك .

( المجرة )

وعرض عليهما الراد والمتاع فلم يقبلا ، وقال عليه السلام : \_أخف عنا .

وراح سراقة يتفرس في وجه رسول الله عليه السلام فيحس كأنما آهاق المستقبل قد تفتحت أمام عين بصيرته ، ووقع في نصمه أن سيطهر أمر رسول الله \_ صلوات الله عليه و سلامه \_ عقال:

\_ يا محمد إلى لأعلم أنه سيطهر أمرك في العالم وتملك رقاب الناس ، معاهدتي أبي إذا أتيتك يوم ملكك عأكر مير.

فأمر عليه السلام أبا بكر أد يكتب له فكتب له في قطعة من عطم كتابا أنقاه إليه ، و لما أراد الانصراف قال له عيه السلام .

- كيف بك يا سراقة إدا تسورت بسواري كسرى ؟

فقال سرافة في دهش:

\_ كسرى بن هرمز ؟

\_ نمم .

كان هاربا من قومه ليس معه إلا الصديق ومولاه واندليل ، وقد جمل عداؤه جائرة مائة من الإبل لمن يأسره أو يعود إليهم برأسه ، ومع دلك بمحدث عن المستقبل في ثقة ، ويعد سراقة بأن يلبس سواري كسري شاهسشاه العرس الذي أدل هرقل إميراطور الروم ، وقد صدق وعد رسول لله صنوات الله وسلامه عليه ، فإن عمر بن الحطاب لما جيء له رمن خلافته بسواري كسري وتاجه ومطقته ، دعا سراقة وقال :

\_ ارفع يديك .

وألبسه السوارين وقال له:

\_ قل الحمد لله الذي سلبهما كسرى بي هرمر .

وأرسلت قريش سرية في طلمه يقول قائلهم :

\_ اطلبوه قبل أن يستعين عليكم بكلمان العرب.

فاشتدت على الطريق حتى نقبت سراقة ، فسألته عن الرسول عليه لسلام فقال :

ـــ قد عرفتم بصرى بالطريق ، وقد سرت فلم أر شيئا فار حموا . وأبوا أن يطيعوه فالدفعوا في إثر ركب الذي ألقت هجرته المرع في

و ابوا ان يطيعوه فاندفعوا في إثر ركب الذي القت هجرته العرع في قلوب الكافرين ، فلو لحق باتباعه وأمصاره في يترب فدلك بداية رححال كفته على كفة أعداثه وشائيه وبروغ فجر حديد .

وسار رسول الله و أبو بكر الصديق ومن معهما على طريق السواحل ، وكان الناس يعرفون أما نكر فهو تاحر يمر عليهم في عدوه و رواحه فكاموا بسألونه وهم ينظرون إليه عليه السلام ·

من هذا الذي معك ؟

ــ هذا الرجل يهديني الطريق .

كان النبى صلوات الله وسلامه عليه قد قال لأبي بكر: 3 أله الناس عنى ه . مهو بريد أن يتكفل عنه بالجواس ويشغل الناس عنه فإنه لا يسمى ليس أن يكذب ، و ما كان الصديق بحب أن يكدب فكان يقصد بقوله إن الرسول الأمين يبديه طريق الخير والرشاد ، وقد أصاب بحق كند الحقيقة والصواب .

و صاروا ليتبم كلها حتى قام قائم الطهيرة وحملا الطريق فلا يرى فيه أحمد ، وهو اصخرة طوينة شا ظل فحرلوا علدها فاقى أبو يكر الصخرة وسوى بيده مكاما بنام فيه رسول القب صلوات الله وصلامه عليه \_ في ظلها ، فم بحصله فرة شده وقال :

\_ يا رسول الله بم وأما أتحسس وأتعرف من تحافه .

ومام ــ عَلِيَّهُ ، وإدا براع يقبل بغنمه إلى الصحرة يربد مها الطل ،

فلقيه أبو بكر فقال له :

\_ هل في عمك من لس ؟

سامعم . سائعجاب ل ؟

\_ نعم .

\_ نعم . فأحد شاة فحلب لأبي بكر ق قعب معه ، فأتي السي \_ ﷺ \_ وكره

أن يوقطه من نومه ، فوقف حتى استيقط ، فصب أبو بكر على اللس من الماء حتى يرد أسفله فقال :

\_ يا رسول الله اشرب من هذا اللبن .

نشرب ثم قال :

\_ ألم يأن للرحيل ؟

... قد كان الرحيل يا رسول الله . فارتحلوا بعد ما رالت الشمس ، وأعدوا السير حتى رأوا بيتا ف هاله أمرأة برزة حلدة رل أحدهم يسألها أن يهربوا عبدها فرحت مهم، فسأها

مراه برره حدد مرن محدهم یک های پیر نوا عبدها فر عن اسمها فقالت : \_\_ آم معمد .

و نرلوا عبدها و سألوها لحما وتمرا يشترونه ؟ فقالت في بساطة : \_والله لو كان عبدنا شيء ما أعوزناكم القرى .

فقال رسول الله عَيْنَاتُهِ :

\_ يا أم معبد هل عندك من لبن ؟ فأمرت امها معد أن يأتيه مشاة ، فمسح عليه السلام صرعها بيده ^

ودعا الله وحلب في العس حتى أرعى وقال :

\_اشربي يا أم معبد .

\_ اشرب . اشرب ، فأنت أحق به .

فرده عليها فشربت ، ثم دعا بحائل أحرى فمسح ضرعها بيده وحلب ل العس فشربه ، ثم سقا أصحابه ، وبقي عمد أم معبد فترة أحست فيها حلال الرسول عليه الصلاة والسلام وعظمته . ووقع في قسلبها حم صاحب تلك الشخصية الفدة التي تأخد بمجامع القلوب. وانصرف \_ عليه صلوات الله وسلامه \_ وركب ناقته القصواء ، وركب أبو بكر وعامر بن فهبرة والذليل رواحلهم وانطلقوا إلى يترب ، وترجيع نبوءة أشعيا يدوى في الكون مخاطبا مدينة الرسول المتلهفة على مقدمه : ٥ قومي استبري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك . لأمه ها هي الظلمة تغطى الأرض والطلام الدامس الأمم . أما عليك فيشرق الرب ومحده عليك يرى ، فتسير الأمم في نورك والملوك في ضياء إشرافك : ارقعي عينيك حواليك وانظرى قد اجتمعوا كلهم . جاءوا إليك . يأتي بنوك من بعيد وتحمل بناتك على الأيدي . حينئذ تنظرين وتنبرين ويحفق قلبك ويتمم لأمه تتحول إليك ثروة البحر ويأتي إليك عني الأمم . نغطيك كارة الحمال بكران مديان وعيفة كلها تأتى من شبا. تحمل ذهبا ولبانا وتسبح بكل تسابيح الرب . كل غنم فيدار تجتمع إليك.كباش نبايوت تخدمك . تصعد مقبولة على مذبحي وأزين بيت جمالي ٥ .

وكانت السرية التي أرسلتها قريش تطوى الأرص تحت أقدام الخيل بعد أن أبت أن تصغى إلى سراقة الدي حاول أن يردها ، فاستمرت تسابق الريح حتى بلغت دار أم معبد ، فنزل الرجال عن مطاياهم فانطلقوا إلى أم معبد ، والشر يقدح من أعيمهم وسألوها عن الرسول عليه السلام ، فحافت عليه منهم فقالت :

\_ تسألوني عن أمر ما سمعت به قبل عامي هذا .

\_ إنك تعلمين أين ذهب.

ـــ ما أدرى ما تقولون .

وأثقلوا عليها في السؤال فقالت :

ــ لئن لم تنصر قوا عبي لأصر حن ق قومي عليكم . كانوا يعلمون أمها في عز من قومها وكانت دارها على طرف الحي لكأنما

نوو بمعمون مه في طرق وهوا و هات دارها على هراف الها في أسلحتهم كانت حارسة الطريق ، فلو أنها أطلقت نداء لحقوا إليها في أسلحتهم و لآذوهم قبل أن يسالوا ما الحبر . و تأذوهم قبل أن يسالوا ما الحبر .

الرعوس من أن يخوصوا قتالا قد تطاح فيه رعوسهم . وحاء أبو معمد عمد المساء من السوق فراحت تقص عليه ما كان في نهارها ، فقالت :

\_ مر بنا رجل مبارك .

\_صفيه لي .

سرآن ترحلاطم الوصاية ، منياهر مشرق ) الوجه ، في أشفاره سرآن ترحلاطم الوصاية ، منياهر مشل ) لا تشرق من طول ولا تقحمه من قصر ، لم تمه ثرجنة ( عظم البطن ) ، و لم تزر به معلة و سرة الرأس ) ، كان صفة إيريق فضة ، إذا نطق فطيه الباء ، وإذا مسعد معليه الوقار ، له كلام كحرزات النظم ، رين أصحابه معلوا وأحسيم وسها ، أصحاب يتقود به ، إذا أمر انتدرو المره ، وإذا من انهوا عند تيه .

هذه والله صفة صاحب قريش ، ونو رأيته لا تبعته ولأجتهدن أن
 أفعل .

وبلغ بريدة بن الخصيب ما جعلت قربش لمن يأخذ السي عَلِيَّكُ . فطمع فى ذلك فخرج فى سمين من أهل بيته حتى لحق بركب السي صلوات الله عليه ، فبكى أبو بكر حرنا على رسول الله عليه السلام ، ودب اليأمن فى قلب عامر بن فهبرة ، وارتجف الدليل حوفا ، بينا بقى عليه السلام ثابت الحنان لم ترتجف بوادره ، وقال لنرحل الذي تقدم إليه :

\_ من أنت ؟

- بريدة بن الخصيب . فالتفت النبي عليه السلام وقال :

فانتمت النبي عليه السلام وفال : \_ يا أبا بكر برد أمرنا وصلح .

- يا به بحر برد المراه وصنع . والتفت إلى الرجل وقال :

\_ عمن أنت ؟ \_ من أسلم من بني سهم .

- من اسدم من بني منهم . - سلمنا و خرج سهمك يا أبا بكر .

ثم قال بريدة للنبي عليه السلام :

\_من أنت ؟

\_ أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب . مناسط حال المناذا من أمنسالات.

رسول الله على الدول إلى هاؤذا هو أنفس الثلاثة مطفراً وأحستهم قدراً ، وراح رسول الله عليه السلامي يتعدش فإذا به يسمو ويرتفع على حلساته وقد علاه الباء ، حلو الملطق ، فعسل لا تزر ولا همر ، كان مطقة خززات نظمى يتحدن ، والقوا إلى السمع وهم مأخودو بمحر بها بو وبالذو الفيد الذى يتلوء عليم فتنت له أفعديم وتشرق صعورهم باليترن . وما

الهجيد الذي يتلوه عليهم فتتنتج له افتدتهم وتشرق صدورهم ماليفين . وما امنهى من عرض الإسلام عليهم حتى نطقوا بشهادة الحق ، وصلوا حلفه العشاء الآخرة .

وتأهب عليه السلام وصحبه لاستثماف الرحلة إلى يثرب ، فقـال بريدة :

\_ يا رسول الله لا تدخل المدينة إلا ومعك لواء .

فحل بريدة عمامته ثم شدها في رمح ثم مشى بين يديه وصدى بوءة أشعا بددد في جوف الزمن :

و وحى من جهة بلاد العرب و الوعر و بلاد العرب تبيتين يا قوافل اللددايين . هاتوا ماء لملاقاة العطشان با سكان أرض تيماء . وافوا الهارب يحبره ، فإنهم من أمام السيوف قد هربوا . من أمام السيف المسلول ومن أمام القوس المشدودة ومن أمام شدة الحرب ء .

﴿ وَالدِّينِ هَاجَرُوا فَى اللهُ مَنْ بَعَدُ مَا ظُلُمُوا لَبُوتُهُمْ فِي الدُّنيَا حَسَمَةً ولأُجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ﴾ (١) .

## ٠,

سمع المسلمون بالمدينة عمروح رسول الله ـــ عرقي ـــ من مكة مكانوا يفدون كل عداة زل الحرة يسطرونه ، حتى إذا ما اشتمت حرارة الشمس عادوا إلى دورهم وهم يعجبون في قلق تناً حره عليه السلام في الإقبال عليهم ، فقد عاب عهم أنه مكث في الغاز ثلاثة أيام حتى يهذأ الطلب

وكان رسول الله عليه صلوات الله وسلامه وأبو يكر الصديق وعامر بي فهيرة والدليل بتقدمون وقد حص بهم بريدة وقومه مستشرس بأن هداهم الله إلى اللوور ، وعلى مدى اليصر لاحت قافلة قادمة ، لم تكل قاملة مي قوافل قريش بل ركيا من الملسمين كانوا أعارا قافلين من الشام ، وراحت الساحة بين الركيان تطوى وإذا بالربير من الشوام وطلحة من عبيد الله يريان رسول الله عليه الصدلاة والسلام وأبا يكر الصديق ، مجمعة قلما هم امورا

<sup>(</sup>١) النحل ٤١ .

وبتهللان اللعرح ويسرعان على حاح الشوق إلى الحبين الفاليين والدموع تترقرق في العيون ، والصدور تفيض بمشاعر اللهفة والرصا والسعادة والشكر نقرب العالمين .

و مزلوا في طل عمة يتحادثون وقد طاف سهم اعمال شديد ، و بحوا إلى أن إمامة وأصحابه من الأفسار. أن رسول الله ـــ سلوات الله و سلام، عليه ـــ بطهر الحرة ، وإذا أصوات المرح تمدى في حسات يفرس وإذا بأكثر من خمساتة من الرحال بورون إلى سلاحهم و يتطلقون ليكون لهم شرف

وكسا الربير بن العوام الرسول عليه السلام وأنا يكر قياما يضف ، وطفق طلحة من عبيد الله يرنو إلى الرسول عليه السلام ويميره سمعه فيستشعر كأن تيار الحياة المتدفق فيه يترقرق بالعلم والحكمة ، ويعرح في إشراق إلى ملكوت السماء .

كُّن الليل قد ألقى طلاله على الكون ، وكان الفسر يعلل على الأوض وقد أوشك أن يكور بدرا ، فقد كانت الليلة الثانية عشر قس شهر رسيع الأول ، وبعث أشعته الفضية الهادئة اللطيفة تصهر الصحواء كأنما كان ذلك إبدانا باعسار الظلمات أمام فيض أنوار القورحته.

ومى احدة براب جاء الأصار على مطاياهم تدق ظريه دقات حماس وأسل واستيشار ، ثم امدهوا إلى رسول الله عليه السلام برجول يسه ويسخدون بما يمطق مه وما يتحدر من همه من در وما يتلو عليهم من أي الذكر الحكيم . والمفصى الليل والقلوب معلمت والعوس مشرقة ، حتى إذا ما وال المجر قام عليه السلام يصل في معد الله الواسم الفسيح وقد الصافف خلف الولى مرة المهاجرون والأمصار ، وقد ألف الله ين ظومهم وأرشدهم إلى الطريق . وأشرقت الشمس وتأهب عمد رسول الله والدين معه لدحول يوب راتمه النبار ، ثم الطفقوا في رهاية لله وقد ستى بريفة بين بديه عليه السالم يمالة الين المراب ، واستشعر أو ديم و رقة فلك الدوع ورحه وإس لم تطفر من مقلته ، وعر يكل وحوده ساحدا لله شكرا وإن لم يفلم أكثر من الإطراق براسه ، فقد وصلت المفيقة إلى فؤاده وانكشف باب الفوز الأكثر

وصعد رجل من البهود على أطم من آطامهم لأمر يعظر إليه ، فمصر مرسول الله عنها في سوائسه عيضين يرفعهم السراب في الحر فيمدون لعبيه في وضوح ، فلم يملك أن قال بأعل صوته :

لعبيه في وضوح ، فلم يملك أن قال بأعلى صوته : \_\_ يا معشر العرب هذا حدكم ( حظكم ) الدي تنتطرون .

فعاح اللس في فرح واشته وحيب القلوب وانتشرت المشرى في الدور وق الأصواق وق المقول ، فإدا بالرحال يعدون إلى ثنية الوداع الاستفال ليهم مسلوات الله وسلامه عليه ، وإذا بالنساء يصحف إلى الأسطح ليرن الهادى العظم الذى يوحى الله إليه ما فيه عز الدنيا والآخرة بالسعادق الطارين .

وكان الأمصار فى غمرة الفرع أن هداهم الله إلى الإنجان بالنبى الأمى الذى كان اليهود يتوعدوجم به وإن كانوا أسرع مهم إليه ، هبه سيعز حاميم ويشتد ساعدهم ويصبحون بنعمة الله إحواما بعد السنين الخى انقضت هماء فى عداوات لاطائل تحيية قد أثارتها عصبية الحاهلية .

وبلغ ركب الرسول مشارف المدينة فإذا بالرحال قد ارتمعوا على الحيل ينظرون ، وإذا بظلائع القوم يهرولون مهللين مرحين بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد سنوا في غمرة السرور حرارة الشمس التي كانت تلسع الأقدام وتشوى الوجوه ، وإذا بالعرات تلطف حرارة المشاعر المتأحجة بين الصلوع . وراح الركب الكريم يهادى بين الأمصار في أمن والكون يردد ما قاله الأمصار للسى عليه السلام والصليق قبل أن يركبا إلى مدينة الرسول : 9 اركبا أمين مطاعين ، و وملع الركب شهة الرداع فإدا بهنافات الترجيب تتمال من كل مكان . و تقدم رسول الله صلوات الله و سلامه عليه على ماقته القصواء متواضعا لله يحمل أعظم رسالة حملها اندائه

البشر في الوجوه والعبرات في العيون والفرح في الفلوت . قد أصاء من المدينة كل شيء فقد أشرق عليها البور ، وصعدت ذوات الحدور على الأسطحة بشتركن مع المرحين بمقدمه الكرم ، فجعل الساء والصبيان والولائد يقان :

طلسع البسدر عليسا مسى قيسات السوداع وحدا المتكرس عليسات مسادع المتقداع وحدا المتكرس عليسات المسادي وحدا المتاسبة على الأمسر المقطاء المتاسبة عنوسود و المقادس اللذين يتعطيما سادات الأعمار بالتبحيل والإكرام ، فما يدرون من مهما رسوفم العظيم ، كان أبو يكن طاهرا ، في حين كان المتي كان المتي كل المتي تكل يدو شابا شعر طيته أمود ، فكاموا خاصرات أنه نابع مليته أمود ، فكاموا أن أنه يكم هو الشعرة والشعر والمتعطيق .

وحدس رسول الله ـــ عَيَّقُ ـــ فقام أبو يكر لداس ، فطمق مں جاء من الأمصار ممن لم بر رسول الله ـــ عَيَّقُ ـــ بحيء أبا يكر هيمرفه بالنبى ـــ عَيِّقُ ، حتى أصابت الشمس رسول الله ـــ عَيَّقُ ـــ فأقــل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائ فعرفه الناس .

والتحت دار بني عمرو بن عوف بالناس ، وغصت قباء بالوافدين من

أطراف المدية ليجوا من يكلم من السعاء ، وهرع المهاجرود فرحين مستبشرين إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، حاء عمه همزة ليهمم إلى صدره في حساعظيم ، وصاعم بن الحطاب وسعيد من عمرو وأبو سعمة وعامر بن ربيعة وعدا لله بن حجش وريد بن الحطاب وخيس الرحدادة ليسلموا عليه ، وقد قاضت صدورهم بأمل العواطف وأرق

وداع خبر نزول عمد ع<del>مينية م</del> يقناء بين البهود هر احوا بيرعول إلى بهود بني المضير وبهي قريظة وسي قيمقاع بالسأ العظيم ، وحاء إلى البهودى لندى اشترى سلمان القارسي من وادى القرى اس عم نه حتى وقف عليه هذال :

ــــ قاتل الله بسى قيمة ، والله إسهم الآل لمتمعول بقماء على رحل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نسى .

كان سلمانا عجوا بر اس عاق سيده وسيده حالس تحته ، فقما سمع قول كان سلمانا على رأس عالم لسيده وسيده حالس تحته ، فقما سمع قول باس عمه إداءه برمدور يتفض من الرأس إلى القدم حتى طل أنه سيسقط عل سيده ، قبر ل عن المحلة وقد حصق قمه في حوف وأمل واستشار ، اثم دهب إلى ابن عم سيده وقد غات عن كل شيء إلا التيقن مما سمع ، فحمد

يقول للرجل : \_\_ماذا تقول ؟ مادا تقول ؟

معضب سيده فلكمه لكمة شديدة ثم قال:

\_ ما لك ولهذا ؟ أقـل على عملك . \_ لا شيء ، إنما أردت أن أستثبته عما قال .

 الى نصيبن ، ثم دهانه إلى عمورية للبحث عن الحقيقة ، ومعرفته أن السى المتطر يسيمت فى بلاد العرب ، وطفته على الرحيل إلى حيث يعث من سيحرجه من طلمات نفسه إلى نوز اليقين ، وكيف حرج مع تجار من كلب حتى إذا ما بلعوا وادى القرى طنموه وناعوه عندا ، ثم اشتراه سيده للهودى ليحمله إلى المدينة . لقد بدأت حكمة رسه تشكشف لسعين

مصرته ، فإن كان داك الدى بشاء هو رسول الله حقا ، فقد انتهت رحلة الآلام والمعاناة وبذا انتصار الروح . كان يهيش على أمل واحد ليس له هدف في الحياة غيره : أن يلقى رسول الله سي الله على الموادن يرسول الدين المعلمين الذين

رمون المستعلق من المستعلق من المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق المستعلق ا والمستحرر فيه كالدأن يعرفه بقلمه ، إنه بأكل الفدية ولا يأكل المستعلق او ويون تكتيب حام الدوة مصداناً لما حاء عمه في السوءات ، و وأثر سلطانه على كتفيه 8 .

كان عنده شيء قد حمعه ، هلما أسسى أحله ثم دهب به إن قماه وهو فنق في استشار خالف في أمل عائب عن نصمه ، وقد سما بانتهالاته ليقرع أبواب الملكتوت ويدعو الله أن يهذيه إلى الحق الذي ألفق رهرة عمره في الهجث عمه .

 ودنا من الرسول عليه السلام وقد راودته فكرة أن يكشف عن ظهر الرسول عليه السلام لوى خام السرة على أن ينزيت قفال أن : الرسول عليه وملك أسحاب لك غرباء ووو حاسة وهدا شيء وهدا شيء وهدا من هذه وهدا شيء وهدا شيء وهدا شيء وهدا شيء وهدا شيء لا شيء كل هدا المستدان فقد كان عندى للمستدان :

ــــ كلوا . وأمــــا . به و فا

وأمسك يده فلم يأكل ، فقال سنماد ق نفسه : ــــ هذه واحدة .

إن كلامه عليه السلام قد ركى قله من الحسث وطهوه من الشرك وأشعل سراح عقله وقتع نواهد دانه لأسرار الله ، فإذا بالإخلاص يرل بسويداء قله ، وإذا بالشيخ المس لا يستطيع أن يكتم ما أضاء ربته انذى ال مشكاة قله فقال في إيمان عميني :

\_ أشهد أن لا إنه إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله

وكم الموجودون من المهاجرين والأنصار ، وفي مثل الدق انتشر حمر إسلام شيخ بني عمرو بن عوف في قباء فحاء المسلمون من الأوس والخررج مرحين مهيتين . بأن هدى الله الشيخ الحليل إلى الإيمان وهذاه الصراط المستقيم .

## ۱۲

كان النامي يعلمون من أمانة همد عليه السلام ما حملهم يعضعون عداه ما يخشون عليه ، فقبل أن يهاجر عليه السلام أعلم عليا غزوجه إلى المحرة وأمره أن يتحلف بعده حتى يؤدى عده الودائع ، فعمنا على برد الأمامات على أصحابها ويسترق السمع فيالع صدوه ان الرسول عليه السلام على أبديهم . وأكان الحواو في نوادى قريش يفور بين الناس حول هجرة فن عدد الله وعنا بالنام مدة وعرة ما تعامل من الأوس و الحررج ، وعمنا يهدد تجاريهم الرائحة العادية إلى الشام إذا ما أصبح أمر يترب يداس أن كشفة ، الدى لم يكتف سبب الآلمة وتسقيه الأحلام ل إنه استقر في الملتهة ليوسم كاشتة الملات بين أعظم قريتين في الحيجار وكان على يرى ويسمع ما تأشته قبل تعانى من قلق وحوف من المستقل . فكان يعم ما لملة الانتصار وتبتال بالفرح لأن بور الله قد انتشر في يؤف ، وأنه عما قريب سيفتر العالمين .

وقام على بالأبطح يبادي :

\_ م كان له عند رسول الله \_ عَلَيْقُ \_ وديعة عليات تؤدى إليه أمانته .

وصك صوت على آدان ألى حهل والمصر بن الحارث وعقبة بن ألى معيط وأمية بن حلم وعنية وشية وأعداء محمد عليه السلام هاريدت وحوهم والقيصت صدووهم ، فذلك الصوت الذي يدوى بين حسات مكة إما يعلن فيما يعلن هر يخيم والسخرية صهم والحرء مهم والمرء مهم

إمه طالما هز يوا برسول ألله وسحروا منه واستحفوا به ، ولكن صوت على ألدى يهم طالما وهزوا الراب يؤكد المدين كل ما أتحلوه هزوا الراب يؤكد المدين كل ما أتحلوه هزوا الراب يؤكد الرحيح أن الرحل الذي رموه والسحر وفي قال المحتو قلد أين والله المدين ولا يقول المدين ويواتمهم ، و في يعمل لا هز و لا أثماته ما عمله اليهرد يوم أن أمرهم مومى عليه السلام بالنام عدووح من مصر ، فقد اقتسر ضوا حل الشعرون وفروا بها هارين حراء على ما ناظم من اضطهاد وتعديب . أما محجمه در صول الله عليه السلام والدور ليقروا مسجمه فقد رموا الأمانات إلى أصحابها وتركز كوا المالل والدور ليقروا مسجمه فقد رموا الأمانات إلى أصحابها المناقبة الرحيم الدرج .

مادا لو قاموا لابر أبي طالب و كتموا أنفاسه واستراحوا من هذا العاء

الدي ينزل مهم كلما مر على مجالسهم وقال .

\_ مى كان له عند رسول الله تؤليجة وديمة طيأت رد عليه أمانته .
أولو قبلوا الشاب العاضي العصر الدى لم يبلغ بعد الساهدة عشرة من معره أكانوا يستريمون حقا أم كانوا يتحدلو الشر ؟ فالعهاس بن عند المطلب سطفال بدم اس أحيه و وقد يتحرك محمد عليه السلام من بارب يقطع عليهم الطريق ويتخش أن الأرض أحدا بياراً الن عمد الذى ما لم لية معرته في فراشه ، فاقروا أن يتحداد إذلك البلاء وأن يهمسفوا عصبهم في مديرة في فراشه ، فاقروا في في طوا فيها من حقد دفين .

ورد على الأمانات التي كانت عبد الرسول عليه السلام و أم يطق العمر على فراق محمد الحبيب ، فحرج يسير الليل ويكمس البار حتى تفعلوت فلنداء ، ولاحت له أرياض يؤب فعدا يتحافل حتى دحل قداء ، وأعقد السير إلى دار كانوم بن المقدم قدلم أن ابن عمه عليه السلام يتحدث مع أصحابه في بيت سعد بن خيشمة قدل أنه كان عزبا ، فاطلق إلى هداك ومع محمداء عرف قد نال معه الإعباء وحالت العداء من قدميه ، عني إداما ارأى رسول الله عليه الصلاة والسلام ارتجى في أحصابه فاعتقه عليه السلام وبكي رحمة لما يقدمه من الورم ، وأراد السي عليه السلام أن ينني مسحدا برعته صلوات الله والملائه عنه قدم مرده ليكون أول مسحداً أسس على برعته صلوات الله والملائه عنه قدم مرده ليكون أول مسحداً أسس على

... يأهل قباء التوني بأحجار من الحرة .

فيحممت عمده أحجار كثيرة ، فحط القملة ثم بدأ في الساء ، فكان بأحد الحجر حتى يتمه فبأتي الرحل من أصحابه فيقول : \_\_ يا رسول الله يأتي أنت وأمي تعطيبي أكمك .

( اهجرة )

ويأخد الرحل الحجر فيقول عنيه السلام:

\_ لأخذ مثله .

وراح المهاحرون والأنصار يعمنون في الناء ، أبو بكر وعمر وعلى وعمار بن ياسر وحمرة وبلال وأسيد بن حصير وبنو عوف من الأوس ومن حاء متطوعا من بني المجار ، حتى إدا ملع مهم الحهد جلسوا يستريحون ، وبيما رسول الله \_ عليه \_ حالس ومعه أبو بكر وعمر إد طلع عليهم صهيب بعد أن أعطى فتيان قريش أواق من اندهب ليدعوه ينطلق إلى رسونه وحبيبه عليه السلام ، فدما رآه الرسول عبيه السلام قال :

ــ يا أبا يحيى ربح البيع ، ربح البيع ، ربح البيع

نظهر الدهش في وحه صهيب فما سبقه إلى رسول الله عليه أحد ليحبره بماكان بيمه و بين قريش ، وقام إليه أبو بكر و عمر و رجال فقال له أبو : کر

سدوبيمك . هلا تخيرني ما ذاك ؟

ـــ أَمَرُلُ اللَّهُ فَيكُ : ﴿ وَمَنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرَى نفسه انتعاء مرضاة الله

والله رءوف بالعباد ﴾ (١) . فارتجف صهيب من شدة الانفعال ، ومرل به خشوع وشكر لله أن

أنزل فيه قرآما . وهل جراء الإحسان إلا الإحسان ؟

ومضت الآيام وعرم رسول الله \_ عَلَيْقَ \_ على الخروح من قباء . فترك عمار بن ياسر ليتم بناء المسجد ثم ركب القصواء ، فقالت بنو عمرو ابن عوف له وقد أخذوا بزمام ناقته :

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٠٧ .

\_ يا رسول الله أحرحت ملالا لما أم تريد دارا حيرا من دار ما ؟ \_ إني أمرت بقرية تأكل القرى ، فخلوا سبيلها .

و سار واسار الماس معه ما بين ماش وراكب ، ولا رال أحدهم يمار ع صاحبه رمام الماقة حرصا على كرامة رسول الله ... على ... و تعظيما له ،

وصار الحدم والصبيان يقولون : \_ الله أكبر ! حاء رسول الله \_ مَثَلُقُ \_ ، حاء محمد \_ مَثَلُقُ .

الله الا مراح المحافظ الموسودية من حادة عصف هوقه ... و الفقية ... و الدينة المستحدة الله ... مساخة المجمعة المستحدة الله ... و المستحدة ...

قال : ... فمن استطاع أن يقي وحهه من النار ولو بشق تمرة فليمعل ، ومن لم يُمد صكلمة طبية فإمها تحزي الحسمة بعشر أشافا إلى سبعماتة ، والسلام

عليكم ورحمة الله ويركانه . ثم ركب \_\_ يَقِيُّكُ \_\_ راحلته بعد الحمعة متوحها للمدينة وقد أرحى رمامها ولم يُمركها وهي تنظر يميا وشمالا ، فسأله سو سالم ، مهم عتبان

رمامها و لم يحركها و هي تنظر يمينا و شمالاً ، فسأله سو سالم ، م اس مالك و يوفل بن مالك و عبادة بن الصامت : - المراكبة المراكبة أن مراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة المراكبة

\_ يا رسول الله أقم عندنا في العدد والعزة والمعة والغروة . \_ ابرل مينا فإن فينا العدد والعدة والحلقة ، و بحي أهل الحدائق والدرك

> فقال لهم عليه السلام خيرا وقال: \_\_ خلوا سبيلها فإنها مأمورة.

... خلوا سبيلها فإنها مأمورة . وابتسم لهم وقال :

\_ بارك الله فيكم .

والطلقت القصواء حتى وردت بمي بياصة ، هسأله رياد بن لبيد وفروة

ابن عمرو أن يمرل فيهم وقد أحدوا برمام الناقة ، فقال عنيه السلام :

ـــ دعوها فإنها مأمورة .

ووردت دار بني ساعدة ومهم سعد بن عبادة والمدر بن عمرو وأمو دجانة ، فسألوه أن ينزل فيهم فقال :

\_ خلوا سبيلها قانها مأمورة .

فانطلقت حتى مرت بدار عدى بن المحار حيث مات أبوه و برلت به أمه و هو صغير ، فأحدوا بزمام الباقة و قالوا .

... عن أحوالك ، هلم إلى العدة والمعة والعرة مع القراءة ، لا تحاور ما

ــدعوها فإنها مأمورة .

ما سرى عبه فراح يتلو: ما سرى عبه فراح يتلو: — ﴿ رس أنزلى مزلا ماركا وأست خير المراين ﴾ (١) . رس أنزلى مرلا ماركا وأنت حير مرلا ماركا وأنت حير المنزلين . رب أنزلى منزلا ماركا وأنت حير المنزلين . وب أنزلنى مرلا ماركا وأنت حير المبرايد . وهذا إن شاء الله يكون المنزل .

يكون المنزل .

المن كالقصواء عدم بد لغلامين يتهمين من سى السجار ف حجر معاد
ابن عجراء . وهما سهل و سهيل اننا عجرو . بركت في مكان الدار التي
باها تمع السي المتطو بوم أن حاء الى اللمبة ليقتل أشراعها أحدا بتار ابه
الذي اعتبل فيها عقدراء و في بحمه من الانتقام إلا حجران من اليهود قائل له :
إبا مهاحر نبي مرتف عطم الشأن من أرادها بسوء حاق به الموار ، فرقي
الها مهاجر نبي مرتف عطم الشأن من أرادها بسوء حاق به الموار ، فرقي
أمام السيم المسلول ومن أمام المعوم المشمودة ومن أمام شذة الحرب ،
بركت القصواء حيث كان يضفي أن تبرك ، كانت مأمورة فأرشدت إلى

وقال أبو أيوب الأنصاري للرسول عليه السلام

\_إئذن لي أن أنقل رحلك .

> سدالمرء مع رحله . وحرحت حديرات من بهي المجار بالدفوف يقلن :

عن جوار مس بسي الجمار ليها حمد من جمار

<sup>(</sup>١) المؤمنون ٢٩ .

فخرح إليين رسول الله \_ عَلَيْظُ \_ وقال \* \_ أتحونني ؟ \_ نعم يا رسول الله .

\_ وأما والله أحبكم.

### ۳

كان عبدالله من ألى من سلول من الحررج ، وكان يلوم قومه أحيانا على با بنت بهيم ورين الأورم من عبدارات فهو يكس أن يسود الوقالى بين با بنين بيلم على أن يكون ما للدية .
ورسطلح الأورم والحررج على أن يتوجوه فعصوه بالعصابة ومز يتوجوه فعصوه بالعصابة ومز يتركن والحصوط له أو لكن رسول الأساس الله في قبل أن يستشرين سامون طائفي على سرحال أو أقلال على رسول الأساس على على المسابق على السلام التين ، فورم لذلك أنفاض الأساس معين طائبين ، فورم لذلك أنفاض أن أن بي مسلول ، امناح لغام حقيد الدين حال إلى حرم من تحقيق صحفة التين عالى المناح من أخفيق صحفة التين عالى المناح من أخفيق صحفة التين عالى ا

و كان رسول دفق من الله من من مكانة عبد الله بن أبي بن سلول في قومه ، فعرح عليه وأراد النزول عليه لكيلا يتفاقه مرص قلبه ، ولكن عبد عاملة ، في لم يستطع أن يكتم حقيقة شعوره فقال لرسول الله عليه السلام في علمة :

> ... ادهب إلى الذين دعوك و انرل عليهم فقال سعد بن عبادة لرسول الله عليه السلام ·

\_ يا رسول الله لا تحد في نفسك مي قوله ، فقد قدمت علينا والحروح

ريد أن تملكه .

و و هاد عليه السلام إلى دار أنى أبوب ، و ما كاد يستقر حتى تدكر أهله الذين تركيم في مكة أم كالوم و فاطمة الرهراء وأم أيمي وأسامة بن ربد بن حارثة وسودة بست رمعة ، واستشعر شوقا اليسم فحص ريد بن حارثة وأما رافع وأعطاهما بعوين و خمسساتة درهم ليقدما إلى مكة ويعودا بالأحة الدين ياليون حياته بارق المشاعر وأسل الإحساسات .

و لما نزل عليه السلام في ست أني أيوت نزل في السُّعل وأبو أيوت وأم أيوت في العلو ، وقد رأى أبو أيوت في دلك حرحا فأتي السي صعوات الله و سلامه عليه وقال :

سلامه عليه وقال: \_ يا سي الله بأي أت وأمى ، إنى أكره وأعطم أن أكور، فوقك و تكون - منازار أن من كي في الما منازات من كرد في المناز

تحتى ، فاظهر أت وكر في العلو و منزل عمن و نكود في السفل . \_ يا أما أبوب ، إن أرفق بها و من يعشاما أن نكوب في سفل البيت .

با ابا ابوب ، إن ارق سا ومي بعشاما ان لكون في صفل السبت . فطل أبو أبوب و امرأته في العلو يشبها على أطراف أصابهها حتى لا يؤذيا ، عيى الله عليه السلام ، حتى انكسر حب ( حرة كبيرة ) فما فيه ما ، وتقاما بقطيقة فلما عا لهما خالف غيرها بيشمان بها الماء تحوها أن يقطر عمل رسول الله حسولية في في ويه .

وكاما يصنعان له العشاء ثم يمثان به إليه ، فإدار دعيهما فصلة تيمم أبو أيوب وأم أيوب موضع يده فأكلا مه يتجان بدلك الركة ، حتى معنا إليه يعشائه وقد حعلا له فيه مصلا ، فرده و لم ير أبو أيوب ليده فيه أثر الحجاءه فرعا فقال :

صحصه ... - با وصول الله بالي است وامي ، رددت عشايك و لم أر مهه موسع يدك ؟ - هاي وحدت مه رئح هذه الشحرة وأنا رحل أماحي ( أحدث غيري ) ، فأما أتم فكاره . فأكلاه ولم يصمعا له طعاما فيه بصل أو ثوم

كان أسعد بن رزارة قد بمي مسحداً فى مربد سهل وسهبل حيث بركت القصواء ، وكان يصل فيه بالناس قبل أن يقدم رسول الله عليه السلام المدينة ، وكان المسجد حدارا مجدرا ليس عب سقف وقيته إلى بيت المقدس ؛ ولما قدم رسول الله كياتي المدينة صار يصل فيه .

ودعا العلامين فساومهما بالمربد فقالا :

ـــ ثامنوني بحائطكم هدا .

\_ لا يا رسول الله ، والله لا نطب ثمه إلا إلى الله .

فأنى أن يأحده إلا بالثمن ، وانتاع الأرص بعشرة دمامير أداها من مال أبى بكر .

وكان في موصع المسحد نحل وحمر ومقدر للمشركين ، عامر مالمحل أن يقطع وماخعر هسويت وبالقور هبشت وأمر بالعظام أن تعيب . وكان مالم بدماء يبشع ويظهر من الأرص فسيروه حتى دهب ، ثم أمر ماتحاذ اللس فراح المهاجرون والأمصار يصربون الطوب

وأسس رسول اتلة عليه السلام المسحد وأسسوا معه ، فجعلوا طوله مما بن القسة إلى مؤحره مائة ذراع وفي جاسيه مثل ذلك فهو مربع ، و حملوا الأساس قرينا من ثلاثة أذرع على الأرض بالحجارة ، ثم سوه باللس.

ماس فرينا من تلابه اقرع على الارض بالخجارة علم موه باللس . و حمل رسول الله عليه السلام ينقل الحجارة معهم بنفسه ويقول .

... اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ، فاعفر للأنصار والمهاحرين ، للهم ارحم المهاجرين والأنصار .

وقال قائل من المسلمين يرتجز: للس قعدما والسبي يعمسل لمذاك منا العمسل المضلسل

ودحل عمار بي ياسر وقد أنقلوه باللِّبي فقال :

ـــ يا رسول الله قتلونى ، بحملون على ما لا يحملون .

فمسح رسول الله عليه السلام شعر رأس عمار بيده وكان جعدا وقال :

\_ و يخ اس سمية ، ليسوا بالدين يقتلو بك إنما تقتلك العقة الباعية (' ) . و حعلت صوارى المسجد من جدوع البحل ، وارتفاع جدره قدر قامة . و قال رسول الله عليه السلام لأصحابه :

ـــ اسوا لی عریشا کعریش موسی ، ثمامات وحشبات وظلة کظلة موسی ، والأمر أعجل من ذلك .

\_ وما ظنة موسى ؟ \_ كان إذا ، فع بده بلغ العبش ﴿ السقم ، › .

كان إذا رفع يده بلغ العرش ( السقف ) .
 واستمر نبى الله عليه السلام ينقل اللس في ردائه و هو يقول :

(١) قتل عمار بن ياسر وهو يقاتل مع على كرم الله وجهه جيوش معاوية .

لا هم إن الأحر أجر الآحرة فارحم الأنصار والمهاحسرة وعاههم من حر بنار ماعيرة فسايها لكافسر وكافسيرة ورحر صدره الشريف بالشكر لله فصار يقول:

ورا الجمال لا حمال حسير هما أسر ربسا وأطهسر وأين ما حمل من حير من تمر وربيب من اللين الطاهر الذي يسي به

مسجد يذكر فيه اسم الله ويسبح فيه محمده ويقدس له ؟

و كان عيمان من مطعون رحلا متر فا ، فكان إدا حمل اللبنة يحافي م عن ثويه لئلا يصيبه الترات ، فإن أصامه شيء من التراب بفصه ، فنظر إليه على ابن أبى طالب وأنشد يقول مداحا عيان من مطعون :

و حملت قبلة المسحد إلى بيت المقدس وحمل له ثلاثة أبوات : بات ق مؤخره و باب الرحمة و بات كان يدحل مه رسول الله ميك و يقال له بات عيان ، لأمه كان بل دل عيان بن عفان .

وأشات عاطمة "ترهراه ومن "حرج معها ، وفهيع عد الله بن أكد بكر ومعه عبال ألى بكر وزوحته أم رومان وعائشة وأحيا أسماه زوح الربير من السوام ، وكانت عائشه وأمها على بعرق عقد أه وكانت أسماء مساداً لها السالة عندالله من الربير ، فامما أشر فواعل المسلمين حص رصول الله عليه مسلوات الله وسلامه إلى أهل يعين يستمنهم ما شاويعمرهم بحد وحدام ، وأول أمو يكر عيانه بالسبح وهو صعيد أن حمي ألله شماهم ، وبالت يرقب أسماء مقد أكنت شهود حلها .

 ينظر وقد عُمرته السعادة ، فابنه عند الله كال أول مولود للمهاجرين ولد في يترب ، وقد هرح به المسلمون فرحا شديدا .

وكان عد الله بن حعقر بن أبي طالب أول مولود ولد لنمسلمين في الحشية ، و اتفق أن المحاشي ولد له مولود يوم ولد عبد الله هد' فأرسل إلى جعفر يقول له :

\_ كيف سميت ابنك ؟

\_ سميته عبد الله .

قسمي النجاش ابه عبد الله وأرصعته أسماء بنت عميس مع ابها عبد الله فكانا أحويز في الرصاع ، وقد استمرت المراسلات بينهما لما شبا عبد

الطوق بتلك الأخوة من الرضاع . وكانت أم رومان أم عائشة بست أبي نكر وعبد الرحمى ، وكانت أم أمار من أن كل إن المناسقة ...

أسماء بست أنى بكر لا ترال على دين قومها ، فحاعت إلى المدينة لنزور استها و همي تحمل هدية فاأست أسماء أن تلقاها وردت عديها هديتها . و بلع دلك رسول الله ـــ مُؤلِّفَة ــــ فأمر أسماء أن تؤوى أمها وتضل هديتها .

رسون من السحد عملا مصالا يأوى إليه المساكير يسمى الصمة ، وحمل في المسحد عملا مصالا يأوى إليه المساكير يسمى الصمة ، فسمى أهله أهل الصفة ، وكان \_ مَنْ الله \_ في وقت العشاء يعرقهم على

أصحابه ويتعشى معه طائمة ، وكان يحالسهم ويأس بهم .

واستنبت الحياة و المدينة لرسول الله عليه و وكان عليه السلام برحو أن يدخل الأومي والحارج في دين لله هجها وأن يؤلف الله بين قلوم لم يصمحوا بعجة أنه إجوانا، عنى يجرع ليسع رسالات وبه لساس كافة دور أن يشعل بأعداد و قلب الذينة التي اصطفاء الله لتكون تركز الإنساع ومنح الدور . فعال دل العليه السلام و الرسول الله لو أتبت عدا أنه من أني م سلول ليكون دلك سا لإسلام مر تحلف من قومه ، عن حتى الطلق عليه الصلاة والسلام واكما حمارا ، والطلق المسلمون يمشون معه . فلما أناه السي مستقل مدقال له مجد الله :

\_ إليك عبى ، والله لقد آذاني نس حمارك . فقال رجل من الأنصار :

... والله لحمار رسول الله ... مَثَلَثُهُ ... أطيب ربحا منك.

قعضف لمد الله رجل من قومه هشته ، فغصب لكل واحد مهما أصحافه فكان يهما صرب بالمريد والأيدي والمبال ، قبل : ﴿ وَإِن طائعتان من المؤمس القتلوا قاصلحوا يهما قال بعث إحداهما على الأحرى فالمنوا التي تنفي حرج تفيل إلى أمر الله قاوت قاصلحوا بينهما يالعدل وأفسطوا إن الله تجمد القسطون ﴿ إِنْ أَمَّ قَالِ قَالِت قَاصلحوا بينهما يالعدل

## ١£

قام رسول الله \_ عَلَيُّ \_ يُخطِب يوم الجمعة في مسجده فإذا بالطلل يدوى في جنبات المدينة ، فمال بعض المصابن على بعض وقالوا : \_ قدمت عبر دحية الكلبي .

و حرح بعض المصاين للشراء من طعام تنك العبر والتفرع عليها ، وحرجت بعض الساء من دور من للفترع على دحية الكلس والنظر لمل وصهه لقرط جاله ، فقد كان اراة فتم يخرج أمله للقاته الناطل واللمور فيحرح الناس مهطعين إلى العبر التي المام والتي اللهو والتجارة . واستمر رسول للقصوات الله رسلام علي في حطف :

<sup>(</sup>۱) الحجرات ۹

- كل ما هو أت قريب ، لا بعد لما هو أت ، لا يعدل الله تعدال أه لعداة أحد ولا يحف لأمر من الماس ، ويد الماس أمر اويريد الله أمرا ، فعما شاء الله كان لا ما شاء الماس ، وما شاء الله كان ولو كرد الماس ، لا معد لما قرب الله ، ولا مقرب لما بعد الله ، ولا يكون شيء إلا بادن الله .

واستوحم المهاجرون هواء المدية و نم يوافق أمرجتهم ؛ فقد كانت للدية معروفة بالوباء ، وكان إدا أشرف على واديها أحد نهق نهيق سلحمار فقد كان دلك في زعمهم بحمل الوباء لا يصره وكان من أصابهم الحمى أبو يكر انصديق وعامر بن فهيرة وبلال . فراح الرسول عليه السلام يعود صحابه ، فدختل على أتى يكر فقال له :

ـــ كيف تجدك ؟ فأنشد أبو بكر :

فأنشد أبو بكر : كل امــرئ مصبِّــع في أهلـــه و الموت أدبى مــــ شراك نعلـــه

<sup>(</sup>١) الجمعة ٩ ــ ١١ .

ثم دحل \_ عليه \_ على ملال فقال:

۔ كيف تحدك يا بلال ؟

فراح بلال يقول متشوقا إلى مكة :

لا ابت شعرى هل أيتن ليلة بواد وحول إدحير وحليل وهل أردن يوصا ميناه محسة وهل يبدون لى شامة وطعيل النهم العرشية بر وبعة وأنية ين حلف كم أخرجونا مي أرضنا

المهم العن سبية بن ربيعة والمية بن حدف في الحرجون من. ثم دحل عليه الصلاة و السلام على عامر بن فهيرة فقال:

\_ كيف تحدك يا عامر ؟

فقال عامر : إلى وحدت الموت قبل دوق، إن الحيبان حق، مس فرق، واستمر رحول الله صلمات الله وسلام علمه بعدد أصحابه ، وكان

واستمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يعود أصحابه ، وكال يحرمه أنهم حتى كابوا يصلون من قعود . فأراد أن يرفع من روحهم المعوية فقال ـــ عَلِيَّةً :

اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم.
 فتحمشوا المشقة وصلوا قياما.

وأشفق على أصحابه فبطر إلى السماء وقال .

- اللهم حبب إليه المدينة كما حست إليها مكة وأشد . وراح يدعو الله أن ينقل الوباء عن المدينة ، فإدا مها تعود أصح بلاد

وراح يدعو الله أن يشل الواء عن المدينة ، فإن الم تعود اصلح الله الله . وصدقت السوءة التي قالت من تحت رحليه ترول الحمي

وأصبح رسول أنف مريط الله المقالة أمكار سلمان أفارس اله ترك الأهل والأوطال للبحث على المفيقة ، وقد فقد حريته وقاسي قسوة الرق في سبول الحقيقة وهو ويدما حقيقة لا ربع وجها ، حقيقة بلطش لها المحكر وانقلب معا ، إن وحه عمد س عمد القديم عن صدق يجلب الفؤاد إله ، وإد ما يتلو من الفرآن يسمو على كل ما قرآة سلمان في الكنالس وفي كتب الأولي مهو يرفع سامعه إلى السموات العلاليدق أنواب الملكوت ويستشى معيض الرحمة ويمثل بأراد الحكمة . ولكن لا يريد أن يتسرع أو يخطو حطوة قبل أن يكون على يتجزئ من أمه على الطريق ، إمه أنى أن بأكل الصدقة وهذه واحدة ولكن لا يزال هناك تجربتان أحريان ، فراح يحمم شيئا تم عادوية فبتال أن

ــــ إلى قد رأيتك لا تأكل الصدقة وهده هدية أكرمتك بها . فأكل رسول الله ـــــ ﷺ ــــ مها وأمر أصحابه فأكلوا معه ، فقال سلمال في نفسه :

ـــ هاتان ثبتان .

و لم تنق إلا الحجة الثالثة حاتم السوة . فالدى يتنظره وخرح من بلاده يهم على وجهه فى الأرض من أجله ٥ أثر سلطامه على كتفيه ٥ . فكيف تحتال سلمان لبرى ذلك البرهان ؟

کاد رسول الله ... ﷺ ــ قد نزل فی قیاه فی دار عمرو من عوف فی یوم الاتین الاتین عشر قابلة حلت من شهر ربیع الأول علی کلتوم من الهدم شیخ بهی عمرو بن عوف ، و نرل علی من آنی طالب لما قدم من مکة مع رسول الله ـــ ﷺ . و ایه و أی امرأة مسلمة لا زوح لها بأتيها إسسان فی حوف الليل بصراب عليها با با فخرح إيه معطيها شيئا عمد فتأخذه ، ما انطاق على إليا بساسا فقالت :

ـــ هذا سهل بى حيف قد عرف أنى امرأة لا أحد لى ، فادا أمسى علما على أو نان قومه فكسر ها ثم جاءنى مها فقال احتطى مهذا . فعرف على ذلك لسهل بى حنيف ، وكانت إقامة على بقباء ليلتين ثم انطلق معدهما رسول الله عليه السلام ومن ومعه إلى الذيبة لميرل دار أبى أبوب رسول من يلدل دار أبى المسلمين، أبوب الأنصاري ، وقل من المسلمين، ما يلم المسلمين من المسلمين من المسلمين من المسلمين المسلمين على المسلمين والمسلمين والمسلمين المسلمين والمسلمين المسلمين والمسلمين المسلمين المس

ضحول فحلس برز يديه ، فقص عليه حديثه منذ حبيبه أبوه في يدة كلا مشرب أبوه في يدة كلا مشرب الخبوسية حتى كان قطل اللر للدي يود المنافق ال

وراح سلمان يقص قصة حروحه إلى الموصل للبحث عن الحقيقة ورسول الله عليه السلام يصمي إليه وقد لاح البشر في وحهم . وروى مسلمان في اعتمال ما كان بيه وين صاحم في مصيين وكبيد أن نور البقين لم يشرق في قلمه طوال سياحته في الأرض ، فهو يطلب البقين ولا شيء ورنه ، وكيف انققل إلى عمورية واكسب فيها حتى كانت له نقرات وعيمة . ثم راح يروى ما كال بينه بين صاحبه وقد ترقرق الدمع في عيبيه ، قال :

ـــ قلت الصاحى : وم تأمر فى ؟ قال : أى بىي ، ولقه ما أعلمه أصبح اليوم أحد على مثل ما كما عليه من الناس آمرك به أن تأثيم ، ولكمة قد أظل رمان سى وهو مصوت بدين إيراهيم عليه السائع بخرج بأرض العرب ، مهاجره إلى أرض بين حراتين (1 بينها نخل ، به علامات لا تحمى ، يأكل المائدة و لا بأكل القصدقة وبين كفيه حاتم السوة ، فإن استطعت أن تلحق

ومكت بممورية ما شاءات أن أمكت ، ثم مر بى عر مى كلب تمار مقست هم احموق إلى أرص العرب وأعطيكم بقراق هذه وعبيتي هذه ، قالوا سع ، فأعطيتهموها وحملوق معهم ، حتى إدا بلغوا وادى القرى طعموق فاعوق من رحل يودى علنا ، فكت عده ورأيت السعل ، هر جوت أن يكون الملد الذي وصف لى صاحى و لم يحقى في نسسى ، فيما أما عدده إذ قدم عليه اس عم له من يمى قريطة من المدينة فإيتاعي مه شاعدها إلى المدينة ، قوافة ما هو إلا أن رأيتها معرفها بصفة صاحى

واستمر سلمان يقص على رسول الله \_ عَيْنَاتِهُ \_ حديثه ، ثم أعلى إسلامه بعد أن عتر على صالت و اخقيقة الماصعة التي لا ريب فيها ، فكان سلمان سابق القرس كما كان بعلال سابق الحيشة وصهيب سابق الروم ، وذاق سلمان حلاوة الإيمان ، وكان مشؤله يبوى بل رسول الله سعاوات الله وسلامه عليه فهو يستشعر سعادة عارمة كالما كان يقربه و مراعا مقينا كلما بعد عه . ولولا الرق الذي يكبله ما فارق حبيه أبذا ولعاش في رحاب محمته وعلمه وحكمته وحلقه العطيم

وأحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سلمان ، ورأى أن مى اخير لسمان وللإسلام أن يكون ذلك الدى وهب حاته عن طيب خاطر لله يقر به على الدوام ، فقال له رسول الله ... عليه :

\_ كاتب صاحك يا سلمان العل الد يعقل لله عيقتك . ودهب سلمان يفاو من صاحه عل أن يعمل له ما يعقال عليه لقاء عقه وقال وقده من نير الرق الألام ، و كال صاحه يه وها مشمة طلف عنه أن يحى له الإثماثة علد المعر والمرس وأومين أوقية من الدهب ، و حز دالك ل نفس سلمان فعتي يستطيع أن يجز المغر والمرس للإثماثة علد ، وإ ل من على المنافقة على المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة من يحد معجد حبيه ورسوله وهاديه إلى الطريق للسنفيم ، ولكمه لم يكن هماك مغر من توقيع ذلك الإثمالي ، مكاتب صاحه على ذلك الطلم المين .

وعلم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بأمرهذه الكانية فقال لأصحابه :

ــ أعيوا أحاكم .

فراحوا يعيون سلمان بالخل ، الرحل يثلاثين ودية ( هراح المحل الصعار ) ، والرجل بعشرين ودية ، والرحل بخمس عشرة وديمة ، والرحل بعشر ، يعين الرحل بقدر ما عده ، حتى احتمعت له ثلاثماثة ودية ، فقال له رسول الله ... عليه ...

\_ اذهب يا سلمان ففقر لها ( احمر ) ، فادا فرعت عاتبي أكن أما اضعها بيدى .

وعدا سلمان يحفر ، وطعق أصحابه يحفرون معه والعرق يتفصد

مهم ، حتى إدا فرغوا جاء سليمان الرسول عليه السلام فأحبره ، فخرج رسول الله \_ عَلِيَةِ \_ معه إليها ، فجعلوا يقربون إليه الودي ويضعه رسول الله \_ عَلَيْكُ \_ بيده ؛ حتى فرغوا ، وقد كانوا حميعا مقبلين على العمل مستبشرين ، وكان الرسول عليه السلام أكارهم إفبالا على العمل على الرغم من شواغله الكثيرة في المدينة ، فقد كانوا جميعا يجاهدون في سبيل تحرير رقبة مؤمة ليعود صاحبها حراكا ولدته أمه ، فليست الحرية عدهم أن ينعموا وحدهم بالحرية ، بل أن يسعد بها كل الناس .

كان سلمان قد عرس بيده ودية واحدة وعرس رسور الله عليه سائرها ، فعاشت كلها إلا التي عرسها سلمان ، فأدى سلمان البحل وبقي عبيه المال ، فمن أبي لسماد بأربعين أوقية من الدهب ؟ كان المحتمع الحديد في مدينة الرسول يصهر ليكون حير أمة أحرجت لساس ، وكان الرسول عليه السلام أسوة حسبة لأصحابه ، فراح يعلمهم التعاول على البر والتقوى وأن السعادة الحقة هي إسعاد العير ، فراح يعمل ليساهم في دين سلمان ، وعدا الآحرون يعملون ليوفروا أربعين أوقية من

وما كان دلك أمرا ميسورا ، فاستمر محمد عليه السلام وصحمه

الذهب لتعود لسلمان إتساميته التي سنبها تجار الرقيق علاط الأكماد . يجاهدون لتحقيق حلم سلمان ، فيعملون ويدحرون ، وإن حياة سي الله \_ مَرَاقِيم \_ وأصحابه في المدينة كلها حهاد في سبيل إرساء قواعد رفعة البشرية جميعا . نني مسحد الرسول في المدينة ليكون مفر الأمة الإسلامية احديدة ، هماعة الله التي تسهر على مبادئ الإسلام و بصرة المطلوم وحماية الحار ، يكلؤها الله بعين رعايته فهي تعيش لله وفي الله وبالله ، ويسوس أمورها رسول الله \_ عليه \_ لا لأنه سيد من سادات قريش من دوى المعة والقوة والسلطان ، ولا لأنه من الغراة المعاوير الدين أدانوا الأمم بسطوة السيف والإرهاب ، ولا لأنه من الرعماء السياسيين الذين يستحدمون الدهاء ويمنون الناس بالأماني حتى يستحودوا على الرقاب ، بل لأسه حاءهم برسالة من ربه انشرحت لها صدورهم وأنارت باليقين أفئدتهم ، فكال رسول الله عليه السلام راعي رسالة السماء يقود حماعة الله باسم الله ، يربط بين قلومهم حميعا الإيمان بالله ، على استعداد على الدوام لأن يحود الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأنباعه بأر واحهم في سبيل بصرة الله ، رحماء فيما بينهم يؤثرون على أنفسهم ولو كانت سهم حصاصة . ودحل ببي الله عليه السلام دار زيد بن سهل روح أم أبس ابن مالك وأرسل يستدعي أصحابه من المهاجرين والأنصار ليؤاحي بيهم على المواصاة والحق ، وأن يتوارثوا بعد الموت دون دوي الأرحام ليكون بتلك المُّ احاة الاتحاد المشود لقيام أمة قوية قادرة على الصمود في وجه الأعداء المحيطين مها من كل حالب ، وليقصى على سوس الفرقة الذي يمحر في عظام أي نظام حتى ينهار .

و جاء عنمان من مظعون أحوه \_ عَلَيْنَ \_ من الرضاعة وم حعله أميرا على المسلمين الدين هاحروا أول مرة إلى الحسشة وروح حولة ست حكم اتنى عرصت عليه أن يتزوج سودة بست زمعة وعائشة بنت أبى بكر ، وكانت حولة قد شكت أن روحها يقوم الليل ويصوم السهار قد هجر الدنيا وغال في الإعراض عنها ، فقال عليك له إنه

وأقبل محسون من المهاجرين و محسون من الأنصار فقال عليه السلام: \_ إنى عدائكم بحديث فاحفطوه و عوده و حدثه ابه من بعدكم: إن الله

فقام فجثا بين يدي رسول الله عليه السلام فقال:

... إن لك عندي يدا الله يجزيك سا ، ولو كنت متخدا خليلا لاتخذتك حليلا فأنت مي بمزلة قميصي من حسدي .

ودعا\_ على الله على المارجة بن زيد وكان صهرا لأبي بكر، كان ابنته تحت أبي بكر ، وقال عليه السلام لمن عده :

بــــر ، ووان عيب الحديم عن عدد . ــــــ تآخوا في الله أحوين أحوين .

وآخي بين أبي بكر وحارجة بن زيد ، ثم قال : ـــــادن يا عمر .

فدنا فقال عليه السلام:

\_ قد كنت شديد البأس عليها يا أبا حمص فدعوت الله أن يقرَّ بك الدين أو بأبي جهل ، ففعل الله ذلك بك وكنت أحبهما إلى الله .

<sup>(</sup>١) الحج ٥٥ .

و آخي بين عمر وعنان بن مالك ، وبير، أي روم الخصي وبين بلال ، وبين أسيد بن حصير وبين زيد بن حارثة و كان أسيد من أحس الناس معرف المارة أن و كان أحد المقائد أهل الرأ بي ، وآخي بين أبي عبيدة و بين معلم بن معاد ، و آخي بين عبد الرحمن بن عرف و بين مصد بن الربيع . وقد مزت الأرجمة معد بن الربيع قلل لابن عوف :

و مد هزت در رئيمه سمد بن اتربيع فقال لا بي عوف : --- يا عبد الرحمن ، إنى من أكثر الأنصار مالا فأنا مقاسمك ، وعندى امرأتان فأنا مطلق احداهما فإدا انقضت عدتها فتروجها .

فقال له عبد الرحمن :

\_ بارك الله لك في أهلك و مالك .

وآسى \_ عَلَيْقُ \_ بين جعفر بر أن طالب وهو غالب بالحمشة وبين معادن رجل و وبين مصحب بن عجو وألى أبوب الأمصارى ، وآسى بين سلمنان الفارسى وألى الدرداء ولم يمكن سلمان قد أعنى بعد . وجاء مسلمان لألى الدرداء والراد فرق أم الدرداء قد أعملت نقسها ولاح في رجعها الفهر قطال لها :

# \_ ماشانك ؟

\_إن أخاك ليس له حاجة في شيء من الدنيا .

فذهب سلمان إلى أبي الدرداء فقال له :

\_ إِن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولحسدك عليك حقا ، مأعط كل ذي حق حقه .

وفحب أبو الدرداء إلى السي — ﷺ بروى له ما كان مسن مسمان ، فإذا بالسي صلوات الله وسلامه عليه الذي يقول إن الرهبامية لم تكتب علينا يؤيد ما قال سلمان . وإذا بأني المدرداء يعود إلى أهله لها علم بمصيبه من الدنيا كم يأخذ بنصيبه من الأحرة .

ومات أبو إمامة أسعد بن زرارة وللمسجديين أخذته الذبحة ، فحرن رسول الله - عَنْهُ ـ حزبا شديدا عليه ، وجاء بنو النحار وقالوا لسى الله عليه السلام :

> سد اجعل لما رجلا مكانه يقيم من أمرنا ما كان يقيم . وكره أن يحص بدلك بعصهم دون بعص عقال لهم :

\_أنتم أخوالي وأنا نقيبكم .

فقضى بذلك على المطامع التي بدأت تتحرك و صدور سادات بني النجار وأخمد أنفاس القتنة ، ورضى بنو النجار جميعاً أن يكون رسول الله الحبيب نقيبهم ، وكان ذلك من مفاخرهم .

إنه عليم بالذات البشرية يعرف كيف يعالح نزواتها ويطمئن القلوب القلقة وبعيد النقوس إلى جادة الطريق فى لين أشبه بالسحر المين .

وبلغ السحف باليهود والمنافقين أن قالوا لو كان نبيا لم يمت صاحبه فهلع ذلك رسول الله \_ عَلِينَةً \_ فقال :

ـــ بئس الميت أبو أمامة 1 اليهود ومنافقو العرب يقولون ، لو كان نبيا لم

يت صاحبه 1 و لا أملك لفسى و لا لصاحى من دلك من شيء . وحاء الناعى بمعل إليه موت أحبه من الرصاعه عثبان من مظمون فو حد عليه وجدا شديدا ، و اطفال إلى داره عالماء مسحى قد أميل حقيه على عينيه إلى يوم الدين ، فعال عليه وقبله فسالت دموع رسول الله ... يحقيقه إلى يوم الدين ، عال على مظمون .

و جعل النساء يكير فراح عمر يسكتهن ، فقال رسول الله عَلِيَّةُ : \_ مهلا يا عمر .

ثم راح عليه السلام يحاطب النساء:

إلاكن ونعيق الشيطان ، ومهما كان من العين فعن الله ومس
 أرجمة ، وما كان من الهدو اللسان فمن الشيطان .

وقالت امرأته خولة بنت حكيم :

- طبت ، هنيئا لك الحنة أبا السائب . فعطر إليها رسول الله علي نطرة عضب وقال .

\_ ما يدريك ؟

\_ يا رسول الله مارسك وصاحبك . \_ وما أدرى ما يمعل بي .

شاء غفر وإن شاء عذب وإلى الله ترجع الأمور . . غسا عثان وكف ، وساء ت الحياة قال البقيع لدف أول من مات

وغسل عقالات كان ، و صارت الحيازة إلى الفيع لدفى أولو مر مات ما لهاجرين في مقارر الأهمار لتم الوحدة بين المسلمين أحياء وامراتا ، وقدر عقال وأمر \_ عَلَيْقُ فِي أَن يَمِنْ هُره بالماء ، وأمر رحلا أن يأتيه تحجر ، فأحذ الرحل حجر اصحت عن حمله ، فقام الله ومول الله \_ ويقتل في حصر عن ذرعية تم حمله ووضعه عدر أمن القامر وقال : ـــ أتعلم به قبر أخى ، وأدفر إليه مر مات مر أهلي

وانتشر المهاجرون والأمصار ق الأرض يتعون من فضل الله وقد ألف الله بين قلويهم ، وكان الأمصار لا يبخلود بشيء لإرضاء المهاجرين وتوفير الراحة هم ، فحاء المهاجرون إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، قال اله :

... يا رسول الله ما رأيها مثل فوم قدما عليهم أحسن مواساة في قليل و لا أحسن بذلا في كثير ، كمونا المؤمة وأشركوما في المهمة ، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله .

ـــ لا ، ما أثبيتم ودعوتم لحم .

## 17

كان الىاس بجتمعون للصلاة لتحين مواقبتها ، هكان رسول الله \_ يُؤلِّفُ \_ يصل بغير أدان مدافر ضت الصلاكة كذا إلى أن هاجر إلى اللهبة ، حركان ماس ما المسميين تقوتهم صلاة الجمعة لامشعاهم في أعماهم عن تحين مواقبت الصلاة ، قراح عبد السلام وأصحابه بتشاورون كيف يجمع الماس المسلاة ، فقبل له : الماس المسلاة ، فقبل له :

الصب راية عند حضور الصلاة . فإذا رآها الناس آدن بعصهم
 بعضا .

رده على المراكب . ـــ هو من أمر اليهود .

هدكر له الناقوس الدي يدعو النصاري به لصلاتهم . فقال :

ــ هو من أمر النصاري .

ـــ لو رفعنا نارا فإدا رآها الناس أقبلوا إلى الصلاة .

\_ ذلك للمجوس . مقال عمر :

ــ أولا تمعون رجلا ينادي بالصلاة ؟

فقال \_ منافق :

\_ لقد هممت أن أبث رجالا ينادون الناس بحين الصلاة ، وقد هممت أن آمر رجالا تقوم على الآطام بنادون المسلمين بحين الصلاة .

ثم أمر بلالا أن ينادى للصلاة ، فقام بلال يقول ·

ــــ الصلاة جامعة .. الصلاة جامعة . فحاء الناس مر الدور ومن الأسواق ليصلوا حلف رسول الله عليه

الصلاة والسلام . و دخل عد الله بن ريد لينام فطاف به وهو بين ماهم ويقظان رجل عليه

و دخل عمد اند بن رید بینام همات به و هو بین نام و پدهنان رجل علیه ثوبان أخضران بحمل ناقوسا فی یده ، هقال اس زید : \_ یا عبد الله آتسیم الناقوس ؟

\_ يا عبد الله البيع النافوس ! - ما تم نم يه ع

وما تصنع به ؟

ــ ندعو به إلى الصلاة . ــ أفلا أدلك على ما هو خير لك ؟

سامر ادماع على قا مو عور ما ا

ـــ تقول : الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أن عمدا رسول الله ، أشهد أن عمدا رسول الله . حى على العسلاة ، حى على العسلاة . حى على العالم ، حى على العلاح الله أكبر الله أكبر . لا إله إلا الله . ثم استأجر عند الرجل غير بعيد ثم قال :

.... و تقول إذا قامت الصلاة : الله أكبر الله أكبر . أشهد أن لا إله إلا نله . أشهد أن محمدا رسول الله حى على المسلاة حى على الملاح . قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة . الله أكبر الله إلا الله .

واستيقظ عبدالله وهو في قمة امعاله ، أومه يذكر رؤياه حتى إنه يعلن أنه كان يقطان غير ناهم . وحاول أن بيدئ من حيشان عواطفه وأن يتريث حتى يصمح ولكمه لم يستطع الصبر على ما رأى . فانطلق إلى رسول الله والله عاجره بما رأى ، فقال له عليه السلام :

\_ إمها أرؤيا حق إن شاء الله تعالى . فقم مع بلال فألق عليه ١٠ رأيت فليؤذن به . فإنه أندى صو تا منك .

وحاء ملال إلى رسول الله عَلَيْثُهُ \_ فقال له · \_ قم هانظر ما أمرك به عبد الله بن زيد فافعله .

فحمل عبد الله يلقى عليه الأذان ويؤدن بلال به . وكان عمر بن الحلطاب في بيته ، فلما مس الأدان أذنيه ارتسم المحب في وحجه ، وحرج يمر ردايه وهو في دهشة من أمره . حتى إذا ما حاء رسول الله عَلَيْتُهُ ... يسأله حر الأدان وعلم عارأى عبد الله قال :

\_ والدِّي بعثكُ بالحق يًا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى عبد الله بن بد .

\_ فلله الحمد .

وانشرحت صدور المسلمين لما حموا الأدان في الفحر ، وخرجوا إلى المسحد مستبشرين . أما الهيود فقد انقيمت أفعدتهم وتزل بهم هم فقيل ، فعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة حسلوه وخافوا أن يُمح كنمة الأوس والمقررج فلا تكون لهم طاقة مم ، إنهم القوا إليه اسماعهم وعرفوا أنه مة حاء إلا بالحق ولكن غرور بعضهم قد دفعهم إلى نكذيبه ومحاولة النيل منه:

لما سمع عبد الله بن سلام برسول الله \_ عَلِيْتُهُ \_ عرف صفته واسمه ورمانه الذي كانوا يترقبونه ، فكان مسرا لدلك صامتا عليه ، حتى قدم رسول الله \_ عَلِيْكُ \_ للدينة . فلما نزل بقباء في بني عمرو بن عوف أقبل رجل حتى أحر بقدومه وعبد الله بن سلام في رأس نخلة له يعمل فيها وعمته خالدة بنت الحارث تحته جالسة . هلما سمع الحبر يقدوم رسول

الله \_ عليه \_ كبر . فقالت له عمته حير سمعت تكبيره : ــ خيبك الله ! والله لو كنت سمعت بموسى بن عمر ان قادما ما ردت ! \_ أي عمة . هو والله أحو موسى بي عمران وعلى ديمه . بعث بما معث

... أي ابن أحي . أهو السي الذي كما نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة ؟ .... نمم

\_\_ فذاك إذا .

لحرج إلى رسول الله \_ ﷺ \_ فأسلم ، ثم رجع إلى أهل ليته

فأمرهم فأسلموا ، وكتم إسلامه من يبود .

ودهب حيى بن أحطب أبو صفية وأحوه أبو ياسر ، وكاما من أكبر اليهو د وأعظمهم ، إلى رسول الله \_على \_ ثم جاءا من العشي مدهت صفية لا ستقالهما وكانت من أحب ولد أبيها إليه وإلى عمها أبي ياسر ، لم تنقهما قط مع ولد لهما إلا أحداها دويه . فلم يلتقت إليها واحد مهما مع ما بهما من العم ، والتعت أبو ياسر إلى أحيه حيى بن أخطب :

> \_أهو هو ؟ \_ نعم والله .

\_ أتعرفه وتثبته ؟ \_نصـ .

\_فماق نفسك مه ؟

\_عداوته والله ما بقبت .

و عحبت صفية في نفسها . إيساليم هاه وإمه هو هو المعادا يتمقاد على عداوته ما دام نور الحق قد لاح للمسائل ، وها دام قد نشت أمه اللبي الذي كانوا يتشرو بن إلى اللهود قد دوقر في عوسهم أيهم وحدهم الماس أم اصفعاهم تتكون السوة هيم دون سائل البشر ، هارها ما أقروا برسالة عصد مرجد الله عليه السائلام فإن دلاك يقضي على زعم الأصطفاء ، وما كان

> دلك ليرضى الذيل عبدوا أمسهم عرورا . و حاء عبد الله بن سلام رسول الله \_ عَلَيْنَ \_ عقال له :

ر با رسول الله إن يهود قوم ست ( عاطل ) ، وإلى أحب أن تدحلس و بعص بيوتك وتعيسى عجم ثم تسأهم عمى حتى يحيروك كيف أما هيهم

قـل أن يعلموا بإسلامي . فاجم إن علموا به جتوبي وعابوبي . فأدخله رسول الله \_ عربي كل بعض يبوته ، ودحموا عليه فكلموه

وسألوه . ثم قال لهم : ـــــ أى رحل الحصين بن سلام فيكم ؟

\_ ای رحل الحصیر بن سلام فیکم ؟ \_ سیدنا و ابن سیدنا و حبرنا و عالما .

فلما فرغوا من قولهم حرح عليهم فقال لهم:

\_ يا معشر يهود انقوا الله واقبلوا ما حاء كم به ، هو الله إنكم تعلمون أمه لرسول الله تحدو نه مكتو به عمدكم في التوراة باسمه وصعته ، فوني أشهد أمه رسول الله وأومن به وأصدقه وأعرفه .

وثارت الدماء في عروق اليهود ولاح في وجوههم العضب والانفعال

فقالوا : -

... كدىت . وراحوا يعددون مساوئ ابن سلام من قالوا فيه ممد لحطات إنه سيدهم وعالمهم . عالتفت ابن سلام إلى رسول الله - عَلَيْهُ - عَقَال : \_ألم أحبرك يارسول الله أمهم قوم ست ، أهل عدر وكذب وفعور ؟ وأمر رسول الله \_ على \_ بكتابة كتاب بين المهاحرين والأنصار وموادعة بهود وإقرارهم على ديهم ، فهو يريد عليه السلام أن يستقر السلام في المدينة حتى يستطيع أن يبلغ رسالات ربه في قبائل العرب ، وألا يؤلب عليه أعداء في الداحل قد يتحالفون مع قريش دات يوم للقصاء عليه وعلى دير الله . وقد كان الكناب : 3 بسم الله الرحم الرحيم . هذا كتاب من محمد السي بين المؤمين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم ولحق مهم و حاهد معهم ، إمهم أمة واحدة من دون الناس : المهاجرون من قريش على ر بفتهم ( أمرهم الذي كانوا عليه ) يتعاقلون بيهم وهم يفدون عانيهم (أسيرهم) بالمروف والقسط بين المؤمين . وبنو عوف على ربعتهم بتعاقلون معاقلهم ( الديات ) الأولى وكل طائفة تعدى عاميها بالمعروف والقسط بين المؤمين ، وبو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون بينهم معاقلهم الأولى و كل طائعة تفدي عاميها بالمعروف والقسط بين المؤمين . وبنو جغم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائعة تفدي عابيها بالمعروف والقسط بين المؤمين . وبنو النحار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائعة تفدي عاميها بالمعروف والقسط بين المؤمنين وبنو عمرو بس عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائمة تعدى عساميها بالمروف والقسط بين المؤمين . وبو السيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى وكل طائمة تفدي عاميها بالمعروف والقسط بين المؤمين. وببو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقبهم الأولى وكل طائعة تعدي عاميها

بالمعروف والقسط بين المؤمين، وإن المؤمين لا يتركون مُفرحا (المثقل بالدير والكثير العيال، بينهم أن يعطوه بالمع وف في فاء أو عقل. وأنه لا يُحالف مؤمن مولى مؤمن دونه. وإن المؤمنين المتقين على من يغي مهم أو ابتعى دسيعة (عطية) ظلم أو إثم أو عدو ان أو فساد بين المؤ مين. وأن أيديهم عليه حميعا ولو كان ولد أحدهم. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمر، وإن دمة الله واحدة يحير عليهم أدناهم. وإن المؤمين موالي بعض دوں الباس، وإنه من تبصا من يهود فإن له البصر والأسوة عبر مظلومين ولا متناصرين عليهم. وإن سلم المؤمين واحدة لا يسالم مؤس دون مؤمن في قتال في سبيل الله عر وجل إلا على سواء وعدل بيهم. وإن كل عارية غرت معنا يُعقب بعصهابعضا. وإن المُؤمنين بييء،بعصهم عن بعض مما نال دماءهم في سبيل الله عر وجل. وإن المؤمنين المتقين على أحسس هدي وأقومه. وإنه لا يُجير مشرك مالالقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على قومه. وإن من اعتبط (قتل يلا حباية توجب القتل) مؤمنا قتلا عن بيبة فإنه قُوَّدٌ (قصاص) به إلا أن يرصى ولى المقتول، وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا القيام عليه، وأنه لا يحل لمؤمن أقر بما حاء في هذه الصحيفة وآمن بالله والبوم الآحر أن ينصر مُحدثًا ولا يؤويه، وإن من نصره أو آواه فان عليه لعمة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخد منه صَرف ولاً عدل ، وإنكم مهما احتلمتم فية من شيء فال مرده إلى الله و إلى محمد عَلِيَّةٍ.

وإن البيود يتفقون مع التومين ما داموا محارين ، وإن يبود بني عوف المتم على ا

وإن ليهو د بمى مُحْم مثل ما ليهو د بنى عوف ، وإن ليهود بنى الأوس مثل ما ليهود بنى عوف ، وإن ليهود بنى تعشة مثل ما ليهود بمى عوف ، إلا م طلم وأثم فإنه لا يوقع إلا ففسه وأهل بيته .

وإن خصة من بني ثمعة كأنصههم . وإن لسى الشصة من ما اليود بني عوف ، وإن المن الشعبة وإن بطأنة يهود عوف ، وإن الر الروان بطأنة يهود كالفسهم وإن بطأنة يهود كالفسهم وإن بطأن برحر ع وإنه من قو محممه علك وأقل ينه إلا نم طلم ، وأن بأن على الروان مل طلم ، وأن بأن على وإن يبار المصرية كل المراز كل الروان على اليود بفقتهم وطل المسلمين نفقتهم ، وإن يبهم المصرية وإلى يبهم المصرية وإلى ورد الإم وأن لم يا يأم أمروة تخليفه . وإن سيصر والمسجدة وإن روان لإران المراز كالمورة تخليفه . وإن سيصر حرام موقها الأهل هذه المسجمة ، وإن مستصر حرام موقها الأهل هذه المسجمة . وإن سيصر حرام موقها الأهل هذه المسجمة .

وإن ألجار كالسم عبر مصار ولا آخر . وبه لا تُحار حرمة إلا بإدن ألم الله على المتحار مرمة إلا بإدن ألم المنه الصحيفة من حدث أو اشتحار بحاف ألملها . وبان لا يقر إلى عصد رسول الشوران الله على آخرى بن في هذه على ألم الله على المنه الله على ا

## . . .

داق وسول الله عنها السير الطوية التي المحاسر ، وهو هدف الاصطهاد المصاب المحاسر ، وهو هدف الاصطهاد والسحية التي المحاسر ، وهو هدف الاصطهاد والسحرية والتكذيب ، وأو لا أن الله كنا على عدمة أن يقصم سوله من المسلس عامداؤه الى قبلة ، مصحرة أو يقلم وحدم أو يصابا إلى قواده ، ولكن الله كناك يتوال الرحب في طوح به مكابل المحاس على يطعره ، مكابل إلى محدوث عن المتيالة بمروعين ويمورون على أعقابهم تكاد قلوسه أن تتحلم من ذلك المحهول الذي يعمر هية بوص شعيد ،

ولى الليلة التى قرر آن يها حرفها إلى ربه أحاط بداره سادات قريش و من كل قبيلة لتى شاب حليد سبيب وسيط قيم . وق يد كل فني مهم سيف سار إيضر و من المنظمة عن شاب حليد سبيب وسيط قيم . وق يد كل فني مهم سيف سدى ويشل و در القلال جيما فلا يقدر و على دساء عصمة رسوله قادر على أن يستقده مهم . فأحد على أصارهم عمه فائسل من يسيم دون أن يروه . وحاء إلى المدينة فإذا مأصاره و المهاجرين يستقدلونه استقبال معمل ما بل ستاعي اليشرية . وإذا يم جيما سامين طالعين فرجرين مستشرين و وعاسين لقانون الله يستشعرون حرية روحية ترفعهم عن السروات بأعدين المسلد و قطهر نفوسهم من الكراهية والمصادي والمسلد ، فإذا بالمهاد قدل من الكراهية والمصادي والمسلد ، فإذا الأمان يوسيم من الكراهية والمصادي والمسلد ، فإذا الأمان ويسرها معين بعد أن كانت عدمة الوحود الكبية تدور في فراح الل الأبد .

وصارت شريعة الرب هي حياة المدية . فإذا ما مرل من المسداء أمر من مول الله من كلي حيث حيث له المسلمون حيث . إنه لما قدم نمي شعبه السلام كان المقدم الحيث الماس كيلا عمد أمر بالله تعالى : فو وزيوهم يخسرون ه ألا بيلقى أولئات أميم مصوون ه لاوج عشم ه يوم يقوم الماس أرب العالمين فيها أن . تعبر الحال عقب أن قرأ عليه السلام في إنه عليه السلام قد كتب كتابا بين المهام بين ولأنصار وادع جديدو وتموهم عن ديسم وكونه في مؤسل في وانشز صعيبه . وقد صار بعالى المكان على المكان على المناز عديديه . وقد صار بعدال

وما كان يمكر صفو تلك الأيام إلا دمك العرور الدى يمكر جوانح الهود، فقد سموا يه أوب ما سموا يهو أن بعثت قريش إليهم المضر من وخلاص وعقد من علم الأيام الما الما الما الموال هذا . المواد من المواد من يقا وهدا قاله حمر الأول ما كان من أمرهم ، علومة قد كان فهم حديث عصب ؟ وسلوم عن رجل طواف قد يمغ شاراق الأومر ومعاريها ما كان سؤه ؟ إن الذي عن ما في الا بران الله آيات أصحاب الكهم ، وأثر ل يأيان دى القرنين ، وقال تعلق هيما سألوه عند من أمر السروح : فو وسالومك عن المروح قال الروح من أمر رق وما أوتيم من العمم إلا قليلا ﴾ و77 . وقد يمغ ود عالم ل شنة عدما قدم رسول الله تعلق المدينة

١١ المطعفين ١ ....١ (٣) الأسراء ٥٥.

\_ يا عمد أرأيت قولك : ﴿ وَمَا أُوتِيمَ مِن العلم إلا قليلا ﴾ إيانا تريد أم قومك ؟ \_ كُلاً .

وطهرت الدهشة في وجوه المعرورين المعتويين بتوراة الله التي امترحت بأساطير البابليين وقالوا :

ـــ فإنك تتلو فيما حايك : إما قد أوبيا التوراة فيها بيان كل شيء . ـــ إنها في علم الله فليل ، وصد كم في ذلك ما يكميكم لو أقتصوه . فأمر الفترتمال فيما سأكو عدم دلك : فو ولو أن ما في الأرض من شحرة أقلام والبحر بمده من معده سمة أعر ما نفدت كلمات الله إن الفر عزيز حكم بج (2) . و لم يقتم الذبي عدواً أغسهم عروراً أن علمهم من

سمه المعلمين . كان الحوار دائرا بينه عليه السلام وبين يهود مد وطنت قدماه أرص للدية ، وكان الوحي ينرل عليه فيما يسألو به عنه . حايه ذات يوم ماس منهم فقالوا :

\_ صف الما ربك ، فإن الله أنول بعته في الثوراة فأحيرنا من أي شيء هو ؟ ومن أي حسن هو ؟ أذهب هو أم نحاس أم فصة ؟ وهل يأكل ويشرب ؟ ونمن ورث الدنيا ومن يورثها ؟

كانوا يتحدثون أن صلف كأنما كانت عدهم حرائن عدم الله ، وما خطر لهم على بال أن صفات الله اللهى برلت على موسى عليه السلام قد اعتورها ما اعتور التوراة في أرض السبى ، وأنهم لما كانوا مهمرومين عمدوتين في بابل راحوا يصورون الهمهم يهوه إلها صحراويا قاسيا يحت سفك

<sup>(</sup>١) لقمان ٢٧ .

الدماء ويبارك الخديعة والغش والبتان ، إلها قد صاعته أمانيهم فهو لسر إسرائيل وحدهم دون الناس.

عاً مزل الله على رسوله عليه السلام : ﴿ قل هو الله أحد \* الله الصمد \* لم يلدو لم يولدو لم يكن له كموا أحد كه(١).

فهتوا والصرفوا يفكرون في حوار آحر يعاونهم على إطفاء دلك النور الذي غمر المديمة . والدي يوشك أن يعمر كل ما حولها .

كان رسول الله عليه السلام راضيا بإشراق مور الله في المديمة وبما لقي هو وأصحابه فيها من أمن واستقرار . وكان في بعص أوقات راحته يسرح خياله يفكر في الطاهرة سيدة بساء قريش ، فهو لا ينسى أبدا مواساتها إياه وحصائتها للإسلام وما قاست من أهوال في سبيل بصرة دين الله ، وكان

ينمى أحياما لو أمها كانت إلى جواره تشهد تحقيق حلمها الذي رأت فيه الشمس تبحدر إلى دارها لتشرق مه على العالمين ، وسرعاك ما يفيق مي شروده ليستغفر ربه فما شاء الله كان . وكان رسول الله عليه السلام يرحو أن يهدى الله اليهود إلى الإسلام .

فلما بطق عبد الله بن سلام بشهادة الحق طمع عيه السلام في إسلام يهود بني قيمةاع ، فأرسل أبا بكر إلى فيحاص بي عاروراء بكتاب وكان امعرد بالعلم والسيادة على يهود سي قينقاع بعد إسلام عبد الله س سلام وقال رسول الله \_ عَلَيْقُه \_ لأبي بكر:

ـــ لا تفتت على بشيء حتى ترجع إلى ؟

وجاء أبو بكر إلى فيحاص ودفع إليه بكتاب رسول الله \_ عَلَيْهُ ، فراح فيحاص يقرأ الكتاب فإدا بسي الله عبيه السلام يأمرهم بالإسلام

<sup>(</sup>١) سورة الاحلاص.

وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وأن يقرصوا الله قرضا حسما . فلما انهى فبحاص من قراءة الكتاب قال :

\_يها أبا بكر تزعم أن رببا يستقرضنا أموالنا وما يستقرض إلا الفقير من العني ، فإن كان حقا ما تقول فإن الله إدا فقير وعن أعبياء .

فثارت الدماء فى عروق أنى يكر فضرب وحه فيحاص ضربا شديدا . وهم أن يصربه بالسيف لولا أن تذكر ما قاله له وسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما دفع إليه الكتاب .

وجاء فيحاص إلى السي مَنْظَيَّةُ وشكا أبا بكر ، فقال ـــ مَنْظَلَّهُ ـــ لأبي بكر :

\_ ما حملك على ما صنعت ؟

ـــ يا رسول الله إنه قال قولا عطيما . رعم أن الله عز وجل فقير وأسهم غنياء ، فغضبت لله تعالى .

وقال فيحاص : \_ والله ما قلت هذا .

وأثراً الله على عدد تصديقا لأبي بكر : ﴿ لقد سم هُ قول الدير قالو: إن الله فقير ونحن أشياء سكتب ما قالوا وقتهم الأسياء بعير حق ومقول وقول عدال الحرق، قد دنك ما قدمت أيدكيرو أن الله ليس بقلام للسيد ه الدين قالوا إن الله عهد إليه ألا نؤس أرسول حتى يأتيا بقربان تأكمه المار قل قد حادثم رسل من قبل بالبينات و بالدي قلم فلم فلتموهم إل كمم صادقين ﴾ (١/ ع

و سرل في أبي بكر الصديق وما بلعه في دلك من العصب : ﴿ ولتسمعن ------

<sup>(</sup>١) آل عمران ١٨١ ـــ ١٨٣ .

م الدين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الدين أشركوا أدى كثيرا وإن تصروا وتنقوا هإن ذلك من عرم الأمور كها(١).

كان ألبود يعتقدون أن ألر سألة فيهم لأبهم شعب ألفر أهنار ، فلما جاء السي الأمين من الأمم الل ذلك من كرياتهم وقوس أو هامهم ، ونصبت عد ذلك أخدار يهو دلول ألله مي فقيلهم والمعادلة به بهم على حامليته وصعا ، وانشاف إليهم وسال من الأوس والخررع عمى في عل حامليته فكانوا أهل تفاق على دين أناتهم من الشرك والتكليب باللعث . إلا أن لإسام فهرهم مطهوره واحتماع فوصهم عليه ، فتطاهم والمالإسلام وناطوا في السر وكان هواهم مع يبود لتكديبهم اللي .. عنظاهم والمالإسلام وناطوا الإسلام فهراهم مع يبود لتكديبهم اللي ... عنظاهم والإسلام وناطوا الإسلام الإسل

و کاست هداو بهم حفید لم بجهروا بها کیا جهر بها فی مکته آبو حبهل بن مندام و آبو صدیال من حرب و آمیته بی حلف و المضر من الحمارات و عقدته می آنی معرطه و کشار قربش ، بهها کاست آخار بهرو هم الدین پسائوان رسول افخه — منظیم — به می این می این است الحمل با الحافظ ، فکان افغرات بنزل فیهم فیما یسائون عده إلا قلیلا من المسائل فی الحمالا و الحمرام کان المسلمون بسائون عنها .

الكو كان شاس بن قيس شيخا قد آس وولى من أحبار البيود ، عظيم الكفر شديد الطمن على المسلمين شديد الحضد هم ، قد مر عل على من أسحاب ومول الله من الله في سن الأوس والحازر على على من عد جمهم يتحدثون به عاداتك من ألتهم وماعتم وصلاح دات ينهم على الإسلام مد الذي كان بيهم من العدادة في الحافظية ، فقائل في شعه :

<sup>(</sup>١) آل عمران ١٨٦ .

\_قد احتمع ملاً بني قبلة نهده البلاد ، لا والله ما لنا معهم إذا احتمع ملؤهم بها من قرار

فأمر فتي شابا من يهود فقال له :

كانت ألمركة التي درات بين الأوس والحررج يوم بعاث مربرة حصدت فيها رءوس . وقد قام شعراء الأوس قيس س الخطيع وأبو قيس من الأسلت بدور عظيم في تأجيح عار الخساسة في صدور قومهم ، وجمه حسان بن ناب واس أني رواضة وشعراء الحزرج للرد على مراعم شعراء الأوس . فعا إن حلس النسان اليهودي بين الأمصار حتى راح بسئد شعر أي قيس بن الأسلت :

یل بال ما دست بذی حصاط مصادوق لسه حسر در رمین اواسا تقتلبوه قال عصرا اعمی برآسه عضب (۱) سین (۲)

وعدا رحال من الأوس ورحال من الخزر بي يستدود المعمار شعراتهم ، صارع القوم وتعاجروا حتى توانب من الحبين على الركب أوس من قبطي أحد من حاراته بن الحارث من الأوس ، وحمار بن صحر أحد بن سلمة من الحررج ، فقاولانم قال أحدهما لصاحبه :

\_ إن شئتم رددماها الآن جذعة . معضب الفريقان جميعا وقالوا :

\_قد فعلما ، موعدكم الطاهرة . السلاح السلاح .

وابتسم اليهودي الشاب في حبث واستبشار ، فقد حدعه وهمه فطي أمه

<sup>(</sup>١) السيف القاطع . (٢) مسول .

أصد بن قلوب ألف الله بينها ، وأن رسول الله ــــ كُلُّــة ــــــ لل يبحج في رأب الصدع الدى تحج هو في أن يشقه في حدار الوحدة التي تمت مين الأوس والحزرج .

وحرح الأوس والخررح إلى الطاهرة وقد ليسوا السلاح . وقل أن نشب المركة بلع دلك رسول الله عليه في فحرج إليهم هيس معه من صحابه المهاجرين حتى جاءهم فقال :

\_ يا معشر المسلمين الله الله ، أيدعوى الحاهلية وأما بي أظهر كم معداً ن هداكم الله الإسلام وكرمكم به وقطع به عمكم أمر الحاهلية واستنقدكم به من الكفر والك بين قلومكم ؟

معرف الفوم أمها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم ، فكوا وعامق الرحان من الأوس والحررج بعصهم بعصا قدافطة الله عهم كيد شام امن قبى ، فاترل الله تعالى ف شامن بن قبس وما مسع : فؤ قل يأهل امن المكان لم تكفرون آيات الله والله شهيد على ما تعملون ٥ قل يأهل الكتاب لم تعملون عن سبل الله من آمن تعويا عوجا وأنام شهداء وما الله بعائل معا تعملون مح ال

كان قيس بن الحطيم شاعر الأوس وكان حسان من ثابت شاهسر والمراح . فلما هدأت حرب الأوس والخررج قل الهجرة تذكر الحررج قسم من الحطيم ودكايته فيها قائم والاوتواقالة . فعرج عشية من مراب فى ملافتين بريد ما لا له سنتان فى المدينة . حتى مر بأطم مع حاراته ، فرعى من الأطم بملاثة أسهم ، فوقع أحدها فى صدوره ، فصاح مسيحة سمعها رهطة فجاءوا فحملوه إلى مرانه ، ظلم برواله كتفا إلا أنا صعصعة يزيد بن عوف س مدرك الحارى . فاندس إليه رحل حتى اعتامه ق مرله فصرب عبقه واشتمل على رأسه ، فأتى به قيسا و هو بآحر ومق فألقاه بين يديه وقال :

> \_ يا قيس قد أدر كت بثأرك . فقال قـــــــ هـ عـد بآجــ الأنفاء

فقال قيس وهو يجود بآحر الأنفاس . -عضصت بأير أبيث إن كان غير أبي صعصعة !

عصصت باير ابيت إن 50 عير اي صعصعة . ــــ هو أبو صعصعة .

وأراه رأسه .

واراه راسه . كانت هذه هي حال الأوس والخررح قبل أن يهاجر إليهم رسول الله

عبه صلوات انقر وسلامه وقبل آن يؤلف انه بن قلومهم . و کنت أهدانه أعداء الإسلام أن تحل انعصاء في قلوب احبين مكن ما از ل بهما من الحب ، ولكن رسول تنم عليه السلام كان يقف بالمرصاد لمن هده الحاولات يقصى عبيها قبل أن تعاقبه وتشتد .

ستوره ما يستمين عديه على ك المعتمر وسنت. و كان عبه السلام أعرف انتاس بالطبيعة الشرية ، فقم يأمر الناس أن يحدوا من منصيهم ما قال شعراؤ هم في أيامهم من فحر ، من كان يسمع نلتك الأشعار ثم يذكرهم بما أكرمهم الله من شرح صدورهم. إلى الإسلام

وألقى فاقومم أثوار القتن . إن أصحابه في مكة الجسور مه أن يقص عليم لما طال حديث عليه السلام عن الدين وهو في الملتبة لا يريد أن تمل قلوب الأفصار ، مكان يصفى إلى أشعارهم ويسمع صبح أماه العاربي . مقد حلس عليه السلام دت يوم في علم ليس عبد إلا حروب ، ثم استشدهم قصيدة فيس مر

دات يوم في حصر بيس فيه إد حررجي ، م مستسدهم فصيده فيس من الحطيم الأوسى : أتعرف رسما كاطراد المذاهب لمعرة وحشا غير موقف راكب فأنشده بعضهم إياها ، فلما بلغ إلى قوله

أحالدهم يموم الحديقة حماسرا كأن يدى بالسيف محراق لاعب فالتفت إليهم رسول الله \_ عَلِيَّة \_ فقال ·

فشهد له ثابت بي قيس بي شماس وقال له :

\_ هل کان کا ذکر ؟

\_ والدى بعثك بالحق يا رسول الله لقد حرح إليها يوم سابع عرسه عليه غلالة و ملحفة مورّسة ( مصموعة بالأصمر ) فحالدكما ذكر .

كانت نسائم الدعة تهسه رحاء على مدينة الرسول ، وكان دلك من رحمة الله على المؤمس حتى يلتقط المهاحرون أماسهم قبل أن يحوضوا المعارك التى سيغمر بعدها نور الإسلام العالمين .

## ۱۸

كان كسرى الثانى قد ش الحرب على يزيطة ، وعزا قواد العرس جهات من آسها الصغرى واستولوا على الرها وأنطاقية ودمشق ثم بيت القدس حيث انتزعوا الصليب وبعثوا به إلى المداش ، ثم استولوا على الإسكندرية وأحزاء أخرى من مصر .

وكان شهر براز رخوبر الدولة ) أعطم تواد الحيش الإبرانى ، فقدم في آسيا الصغرى وضرب حصارا على الفسطىطية ، ولكنه لم يكن بملك الوسائل لنقل عسكره إلى الساحل الأوروني للبسمور فعسكر في مكامه ينتظر ما تأتى به الأيام .

وأدار دلك النصر رأس كسر الثاني فسمى نفسه : « الرجل الحالد بين الآلمة والإله العظم جدا بين الرجال ، صاحب الصيت الذائع الذي يصحو مع الشمس والذي يب عينه لليل 1 . وسمى أمروير ( الملفر )
فقد كان نصره على الروم نصرا عظيما لم ينهياً لملك من ملوك إيران مثله .
وكان كمار قريش ورسول الله حيثياً حي وأصحابه بمكمة ينابعون
أحبار الجرب الدائرة بين الفرس والروم ، وكان هوى قريش مع المرس
وهوى السي عليه السلام وأصحابه مع الروم لأسم أهل كتاب ، فلما
حيات أنها انتصار الفرس فرح كمار مكة وشمتوا ، فلقوا أصحاب السي

\_ إنكم أهل كتاب والصارى أهل كتاب وغم أميون ، وقد طهر إحواما من أهل فارس على إخوابكم من الروم ، وإنكم إن فاتلتمونا إحوام عليكم . وشق دالت على الرسول عليه السلام وأصحابه ، فأنول الله تعالى : فو أنم ه غلبت الروم في أدن الأفرس وهم من بعد غلبم سيطنون هل يسم سين كهذا ، وقامت مشادة بين إلى بكر الصديق وأنبة بن خلف

بسم منين في الأ . وقامت مشادة بين أبي بكر الصدايق وأمية بن خلف حول ذلك التأكيد ، فترانهن الرجلان وأكد أبو يكر أن الروم ستتصر على القرس قبل انقضاء ست سين . وراحت السنون تم و كسرى يظلم الشعب أيلاً خزالته . ولما كان

وراحت السنون تم و كسرى يظلم الشعب ليملأ خزالته . ولما كان حقودا شديد الشك قابه كان يتيز القرص ليقتل مي يشك فيه من اللمني 
أحلمون أي فحدته ويستحيب لأوجام بحبيه . إنه مجم مي منجميه 
و كهانه أن منيت آتية من قبل نيمروز أحد تخدامه المخلصين ، فأحال الرأي 
ما تما ليقتله ما فقم بكد له عثرة وتذام من قله لما علم من طاعه لهاه 
و توسيحته لمو تحريم مرضاته ، فرأى أن يستفهه ويأمر يقطع كينه ، ثم بعد

١) الروم ا - ٣ .

أن يجرمه من شغل أعظم ماصب الدولة يعوصه مها أموالا عطيمة ، والكن يُعجى والمتحلف اللك أن يكب طله واهمى مه أن يأمر يصرب عقه يُعجى بذلك العار الذي أزمه ، فصربت عقه وأصبح كسرى عقوا الدودا للم هرمزذ ولد نيمروز .

يم وهم دو وللديسرور .. واستمر كسرى في الخيال خدامه المطلمين ، فيزدين النصر الى كان من أسرة تملك أراضي واسعة في كر حابيت سلوق را كركوك عاليا ) و كانت تشغل مصما كبرا في الإدارة المالية . وقد بلغ يردين هذا مصب واستر بو شاسالار حكان عليه تسلم المشور واصطحاب المسكر في المروب المراحة مصالح الجزائة في الصالح وتصميل الحراب و وكان بهصدر للحرامة ألف قطعة ذهبية كل يوم ، و كان بدامع خماس لا يقل حرارة عن قصية المسادي ، وكان عربا مالا داكون الأمرة على صورة بيت المقادس المداون . وكان يوسد وسام الكرامة المسادي . وكان عربا من كسرى كا أحب فرعون يوسف من أكثر الساسادي .

ستجاوى . و فات خوره شي حضري به الحتف برخون بوصف بن ويكو مه ، وحينا عرا العرس بيت المقدس أرسل يزدين إلى المدائل عسام وقد أو دعه الملك مع عطيم الاحترام في بيت المال الحديد الذي أمشأ له بناء في العاصمية . في العاصمية يزدين بهود القدس الدين انهز وا الفرصة للانتقام من المصاري فأخموا السار في الكنائس وصادر أملاكهم وأقام بعض ما تهدم من الكنائس ، واكن العطف الذي تعجر به الوسترو شاسلار لم يتم ، فقد

راح کسری پیمحین الفرص لفنانه . و کال بین کسری و فائدہ شهر برار عداء حضی ، و فد اُرسل کسری ایل شهر براز آشاء عدرته الروم ثلاثة کب طهر منها بیة الفتل فامندع عن الحصور إلیه وانصم لملك الروم و حارب معه

وعادت أنظار العالم تنجه مرة أحرى إلى الحرب الطاحة التي تدور بين

أعظم إمعراطوريتين في الأرص ، كانت إمراطورية الفرس قد طعت فعسها محتجر ظلم كسرى الشعه قبل أن تطعنها الإمراصورية الرومانية الفراة من الأراضي التي دنسوها باقدامهم ، إن فقع في شعم وحا دينا و الغراة من الأراضي التي دنسوها باقدامهم ، إن فقع في شعم وحا دينا و واستفاد فيهم المنتهم الخياد فراحت العباق الرومانية تقدم وهي تحصل السر الروماني خوا لشرق التستخصص من أبدى العرب الصليب في القدس . واستفاد مرقل المبا الفسترى وتقدم طاردا حيوش كسرى في أرمينية كسرى يرسم فجل العبرية في الروان . فدعا كسرى رحلا مس وكان معه أصحابه الدين المبروان . فدعا كسرى رحلا مس شهر براد بعصاع عود قبها رسالة كدين بها شهر براد بإحراق دار ملك الروم وقل المفاتلة وسبى المدرية وبس الأموال

ومضى النصراني فلما عبر الهروان سمع أحرام الكنائس تدق فعر عليه أن يعين ملك العرس على ملك الروم المسيحي ، عاقى بابه وأخوع يقصته ثم وفع إليه العصا ، فعضب هرقل وحسب أن شهر براز قد خدعه فمادي اللم بالرحيل وخرح لا يلوى على شيء .

و کال المسلمون فی المدیم پیشمون آخیدر الحرب الصروم التی اشتمل از دادها بین الدس و الروم و کان الفرح بحاثر حوانمهم کلما حاصتهم آما، انتصار حقوق کی کان آبو دکر الصدیق اکترهم فرحا فاره راهم آمیدمی خلف بوم آمرات : ﴿ آلم فاهنت الروم » و آدل الأرض وهم می بعد علیم سیمالیون دفق بضح سین ﴿ الان م

<sup>(</sup>۱) الروم ۱ ــ ۳

على أن بصر الروم سيتم في مدى ست سين ، وها هو دا وعد الله أو شك أن

بع فالسبر الروماني يطوي الأرض في طريقه إلى البيروان. وجاءت الأباء أن هرقل لم يعبر النهر بل نادي الناس بالرحيل ، فحزب

المسلمون لدلك الاسمحاب المفاجئ ، إلا أن إيمان أبي بكر بمصر الروم القريب لم يتزعرع فقد كان على ثقة بربه وبما يسول من السماء . إن الله تعالى

قد قال إن الروم سيعلبون في بضع سنين فإن كان هرقل قد رأى أن يبادي بالرحيل فلعل دلك لحكمة ، وسيعيد الكرة وسيتصر على الكافرين . كانت الدنيا بأسرها تنحه بأنظارها إني الإمبراطوريتين العظيمتين المسيطرتين على مصائر العالم ، وما لفت نظر أحد في ذلك الحين ذلك التطور الهائل الذي طرأ على المحتمع المدنى ، ولو تبيًّا متسيع بأن الغثة المؤمنة القليلة الملتمة حول رسول الله \_ مُؤلِّية \_ ستقوض الإمبراطوريستين العطيمتين قبل عشرين سنة من ذلك الوقت لكان هدفاً طيما لسخرية

لم يكن على وجه الأرض من يدور بحلده مثل تلك الأحلام ، فقد كانت غاية آمال المسلمين أن يهزم هرقل الفرس ويتحقق وعدالله إلا رجلا واحدا كان على ثقة من أن أتباعه الفقراء الدين لا يجدون قوت يومهم سيحكمون ممالك الدولتين العطيمتين ، إنه محمد رسول الله ـــ عليه .

الساخرين وهزء المستهزئين .

## 14

كان وسول الله \_ مُحْلَقه \_ يدهو إلى سيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة . فقد أوحم الله إليه ﴿ لا إكراه أن الدين ﴾ ('') . ﴿ فا فذكر إنا أنت مذكر ه لست عليهم بمسطر ﴾ ('') . وكان أنصاره بماورون حبراتهم الهود عاولين أن يقموهم بالتي هي أحسن بالدخول في دي الله ما المتعن .

وقد دهب معاد بن جبل وبشر بن البراء إلى جيرانهم البهود وقالا : \_ با معشر يهود . اتقوا الله وأسلموا فقد كنم تستفتحون عليا بمحمد \_ مَيِّالِهُ \_ ونمن أهل شرك وكفر ، وتقبرونا أنه مبحوث وتصفونه لما

فقال سلام بن مشكم من عطماء يهود بني النصير:

وكانوا من قبل بستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ﴾ (٣) . وانطاق رصول الله عليه السلام ومعه عسر بن الحطاب إلى مالك من

وانطلق رسول الله عليه السلام ومعه عمر بن الحلفاب إلى مالك بن الصيف وكان رئيسا على اليهود ، وكان سميا ، فقدار سول الله عليه السلام يحاوره ومالك يرد في عحرفة واستعلاء وغلظة . فقال له عليه السلام :

۲۱) البقرة ۲۱ م۲.
 ۲۱) العاشية ۲۱ ـ ۲۲.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٩٨ .

\_أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها أن الله يبعص الحبر السمين ، قد سمنت من مالك الذي تطعمك اليهود .

فضحك القوم ، فغضب مالك والنفت إلى عمر فقال في ثورة انعماله : \_ ما أنزل الله على بشر من شيء .

فأنرل الله تعالى : ﴿ وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنرل الله على بشر من شيء قل من أنرل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للماس تجملومه قراطيس تبدو بها وتحقول كثيرا وعُلُمتم ما لم تعلموا أنهم ولا آباؤ كم قل الله تم ذرهم لى خوضهم يلمون ﴾ (١٠) .

وسمع اليهود ما أنزل الله فعلشوا عصما ، فلولاما قال مالك بن الصيف ما أأر مهم القرآن الحجة ولما كانت هناك فرصة لنطعن عليهم واتبامهم بالعبث في التوراة ، فانطلقوا إلى مالك والعيظ يأكل أفتدتهم فقالوا له :

\_ ما هذا الذي بلعنا عل ؟

أيكر نوول الدواة على موسى لأمة أنفضه 19 أينكر الوحمي الذي قامت عليه البيردية لأن سحر من 12 أين جعلهم سخرية جوانهم الذين كاموا يشرور والهم في إحلال لأم أمل الكتاب الأول ، فعاذا يبقى لهم من شرف يهيون به على العالمين إذا ما أقروا ذلك الحقر السمين الذي قال في لحفظة عنف : 4 ما أثرل الشعل على شرم شرم 4 على زحمه ؟

إنه قول رئيس طاش لبه في لحظة غضب فقوض كل تراثهم ، فحق عليه أن يبز ع من الرئاسة ليمحوا ما لطخهم به من عار ، فنزعوه من الرياسة

<sup>(</sup>١) الأنعام ٩١ .

وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف .

وراح الهود يسألونه سر مَحَيَّة من أشياء ليبسو المثنى باللطل . وما كاموا يسألون عن حوهر الدين قالدي كان قد فصد على أبدى العربسيين والصدوقيين الذين حعلوا من محاحة الأديان نواهى قاسية تاهية ما أنرل الله بام من سلطان .

و کالوا بهابونه و پرتمعون فرقا مما برل علمه ، و کان بعضهم يفضل آلا پيساله لثلا يسممه ما يكره أو بجيه بما يرعزع نقته ق ديمه أو يؤكد له أمه النبي الأمي الذي کابوا يستفتحون به على خطفان والأوس والخورس

وكان فريق منهم يهوون الحدل فكانوا يذهبون إليه يسألومه في كل ما يحطر لهم على بال ، كانوا يسألومه : منى الساعة إن كنت نبيا ؟ فأمزل الله تعلى : فو يسألونك عن الساعة أبان هرساها قل إثما علمها عند رنى لا يخليها لوقها إلا هو تقلت في السيوات والأرص لا تأتيكم إلا بغشة يسألونك كأنك حفى عها قل إما علمها عد الله ولكن أكار اللمى لا يسألون كان .

وحاء يهوديان إليه عليه السلام فسألاه عن قوله تعالى : ولفد آنيها موسى تسع آيات بيمات ، فقال عَ<del>هَائِثُهُ \_ لهما</del> :

وسى سنة بال يباط ، حسن مستهج على المسلم التي حرم الله إلا ل لا تشر كوا بالله شيئا ، ولا تزموا ، ولا تقتلوا المعس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا تسرقوا .

واستمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يتنو عليهما وصايا موسى عليه السلام واليهوديان يصغيان إليه في دهش وهما يعجبان من أين له هذا

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٨٧ .

العلم ، حتى إدا ما انتهى من حديث قالا في انفعال :

\_ تشهد أنك نبى . \_ ما منعكما أن تسلما ؟

\_ م يمعدم ان سنما ا \_ نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا يود .

وجاه يهود إليه بحادثونه ويسألونه عن خلق السموات والأرض ، فقال لهم إن الله خلق السموات والأرص في سنة أيام ثم استوى على العرش ، فقالواله :

\_قد أصبت . لو أتممت : ثم استراح .

فائزل الأمامال : ﴿ وَقَدْ حَلْقَ السّمِواتِ وَالْرُحْنِ وَمَا يَسِما فَي سَتَةُ أَيّامُ وما مِسِما في مَنْ أَيّامُ وما مِسَا من لغوب ﴾  $(^{1})$  . فلما سمع يهود هذه الآيات تقاصرت أنفسهم وأحسو الآوران والآل التي وظالمهم في كثير من الأمر وإن عالفته إياهم ترج الآلياب . وأو لا تعسيم الأحمي وعرو هم الذي أسدل المحب على يسائر هم لآموا به ، فمن دا الذي يطمئن قلبه إلى إله ينال منه النمب بعد خلق السموات والأرض فيستر يج  $^{2}$  إن عمدنا عليه السلام قد نفى عن الله فكرة انتحب سبحانه و تعالى عمدا عليه السلام قد نفى عن الله المحدود .

ــ ما أشبه هذه بمدينة السبي الخارج في آحر الرمان .

<sup>. 17</sup>A 3(1)

وما استقر سهما المقام حتى أحرا عهاحرة السي \_ ﷺ \_ ووجوده في تلك المدينة ، فذهبا إليه فلما رأياه قالا له :

\_ أنت محمد ؟

- بعم . - نسألك مسألة إن أخبرتها بها آمنا بك .

ـــ نسالك مسالة إن اخبرتما بها امنا بك . ـــ اسألاني .

... أحرنا عن أعظم الشهادة في كتاب الله . فأنزل الله عليه :

ألتى الحرال (إنه سمعهما فإدا يما يناو عليهما يقد إلى سويداء فليهما فيستشمران بأنوار تشيخ ك حواتيها وبطفائينة عميمة ترقى باعضهما ومرحمة من الله تفعرهما، علم يستطيعاً أن يكيّا إيمامها فأعلنا إسلامهما وشهدا بأنه التي الأمي الذي يعرفونه كإ يعرفون أبناءهم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم ومشرت به الألبياء

و جاءه عليه السلام الدين أولعوا بالجدل من اليهود فقالوا له:

 كيف تقول إنك على ملغ إبراهيم وأنت تأكل لحوم الإبل وتشرب أثبانها وكان ذلك محر ما على نوح وإبراهيم حتى انهي إلينا في التوراة ، فنحن أولى الىاس بإبراهيم منك ومن غيرك . فقال لهم عليه السلام : إن إسرائيل ( يعقوب ) هو الدى حرم على . نفسه بعص الطعام قبل أن تنزل التوراة ، فسألوه عليه السلام .

\_ أي طعام حرم إسرائيل على نفسه قبل أن تبزل التوراة ؟

\_ أمنت كم بالله اللدى أقرل التوراه على موسى هل تعممون أن إسرائيل را يعقوب ) مرض مرضا شديدا وطال سقمه هدر فله للن شهاه الله تعالى من سقمه ليحرم أحب الشراف إليه وأحب الطعام إليه لحمان الإيل وأحب الشراب إليه أليانها ؟

\_ اللهم نعم . كان بيعقوب عرق السباوكان إدا طعم ذلك هاج به ، فنذر الله ليحرمي

الحسد الطعام اليه أحسد الشراب و ما كان داشت تشايع مه المعاشر في سيخرس أحسد الطعام اليه أو أحسد الشراب و ما كان داشت تشريعا من أنه . و ما حرم الله داش على ألبيانه كار عمو من مقل أن ترل الدوراة ، وقد أمرل الله في داشك : ﴿ كَل الطعام ، قل حد لا سي إسرائين إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قرق أن تدرل الدوراة ، فقال بالدوراة العالم الله كنه معامل الدوراء الله الله المنافقة الله تعالى المعاشرة المنافقة المنافقة

وأدر الله تعالى ردا على زعمهم بأسم أولى الناس بايراهم : ﴿ يأهل الكتاب الم تعالى ردا على زعمهم بأسم أولى الناس بعده أفلا المنتقول ه ها أمر على المنتقول هما النام قال من بعدة أفلا المنتقول هما النام قال أعلى وعبد اليس لكتاب على المنتقول هما تأثير أبراهم يرود في لا لنصر الناس التناس المنتقول من الكتاب المنتقول المنتقول لا تعدر الناس الناس المنتقول المنتقول الناس المناسمة والكن كان حيقاً مسلمة أولم كان من التشركين في الدائي الناس بايراهم يستموه الناس في المنتقول الناس في الراهم الناس المنتقول والله تعدل الناس في التناس في ا

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۹۳ ـ ۸۸ . (۲) آل عمران ۹۰ ـ ۸۸ .

و ففر يهود أقواههم دهشة . لكأمًا كان دلك شيئا حديدا لم يسمعوا به من قبل وإن كان حقيقة واقعة ، فايراهم قد كان قبل أن يكون مومي عليه السلام والديد المسيح وما أثرات الثوراة والإنجل إلا من يعده ، فكيف يكمى أن يكون يبوديا أو نصرانيا وما كانت البهودية أو المصرانية قد حايتا إلى الموحد ؟!

إسم قالوا إسم أول الناس بإبراهيم وهو يقول إن أول الناس بإبراهيم إسم قالوا إسم أول الناس كارتاهيم وهو يقول إن أول الناس بإبراهيم للذين انهجوره ؟ إن كانوا من سل إسحاق قفهو من نسل إسحاعيل وإن قالوا إسم أشاء السيدة وهو من سل إلحازية فهل الأديان الحقة تفرق بين البشر ؟ كانكم لأدم وأدم من تراب . فمن شاء أن يقتخر فليمتخر بالتراب ؟

. كانوا يحاجونه وكان القرآن يهرل بما يفحمهم ويثير دهشتهم ، ولو أنصفوا أنفسهم ما حادلوه ولكن عرورهم كان يدهمهم إلى إثارة الحوار

بيهم وبينه فما تنزل الآيات مالحق من ربه حتى يطرقوا مدحورين و جاء يهود إليه وقالوا :

\_ يا أبا القاسم ما ترى في رجل وامرأة زنيا بعد إحصان ؟ فقال لهم \_ عَيْنَ :

ـــ ما تَجْدُونَ فَى التوراة ؟

ـــ دعنا من التوراة فقل لنا ما عندك . فأفناهم بالرجم فأكروه ، فلم يكلمهم رسول الله ــــ ﷺ ــــ

\_ يا معشر يهود ، أحرجوا إلى أعلمكم .

فأخرجوا إليه عبد الله بن صوريا وأبا ياسر بن أحطب ووهب بن يهود

نقالوا:

\_ ھۇلاء علماۋنا .

فقال عليه السلام:

\_ أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى بعد إحصان ؟

\_ يعير ويجتنب .

و سكت شاب أمرد أبيض أعور ، إنه ابن صوريا . فالتفت إليه رسول الله \_ عليه \_ فقال له : \*

\_ أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الدى أمرل التوراة على موسى وفلق الدحر ورفع فوقكم الطور وأعجاكم وأغرق فرعون وظلل عليكم الفعام وأثرل عليكم المن والسلوى ، والذى أثر ل عليكم كتابه وحلاله وحرامه هل تجدون مه الرجم على من أحصى ؟

فوثب عليه سفلة اليهود فقال :

\_ خفت إن كدبته أن ينزل علينا العذب .

وراح اليهود يحاولون الوقيعة بين الأنصار والمهاجرين ، فكانوا يقولون الأنصار :

\_ لا تمفقوا أموالكم على هؤلاء فإنا نحشى عليكم الفقر .

فأبزل الله تعالى : ﴿ الذين يبحلون ويأمرون الناس بالبحل ويكتمون ما آناهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عدابا مهينا ﴾(١) .

وكان اليهود إذا كلموا السي \_ عَلِيْكُ \_ قالوا:

<sup>(</sup>١) الساء ٢٧ .

\_راعيا سمعك واسمع غير مسمع .

و بمسحكون فيضا بينهم ، أنما سم المسلمون مهم ذلك طبوا أن دلك شيء كان أهل الكتاب بعطمون به أنياءهم ، فصاروا يقولون ذلك للمي - يقاله ، معمل سعد بن معاد لا إلى المورد يقولون ذلك وهم يضمكون أن القول لمسان البود سب قبيح للنبي عليه السلام ، فغصب غضا شديدا هذال للبيد د :

\_ يا أعداء الله عليكم لعنة الله . والدى بفسى بيده إن سمتها من رحل مكم يقوطا لرسول الله \_ عَيِّكُ \_ لأضربن عقه بالسيف . \_ ألستر تقولونها ؟!

فأنزل الله تعالى : ﴿ يأيها الدين آسوا لا تقولوا راعنا وقولوا انطرنا واسمعوا وللكافرين عداب أليم ﴾ (١٠) .

وما كانوا يكفون عن الهره والسحرية والحدل وإن نزلت هيهم آيات بيات تلزمهم الحجة وتنال من كريائهم وتعلمي غرورهم وتكشف حهل ورثة الكناب الأول والعلم الأول : فقد طال عليم الأمد فقست قلومهم . وحاء \_ على حامة من البيود بأطفاهم فقالوا له :

و جاء ــــــ عود على أو لادنا هؤ لاء من ذيب 9 ــــ يا محمد هل على أو لادنا هؤ لاء من ذيب 9

. ٧\_

\_ والذي تحلف به ما بحل إلا كهيئتهم : ما من ذنب نعمله بالليل إلا كُفر عنا بالنهار وما من ذنب نعمله بالنهار إلا كفر عما بالليل .

فَأُنزل اللهُ تَعالى : ﴿ أَلَمْ تَر إِلَى الذِينَ يَز كُونَ أَنفسهم بِلَ اللهِ يزكى من بشاء ولا يُظلمون فتيلا \* انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفي به إثما

<sup>(</sup>١) اليقرة ١٠٤.

مبيناً ﴾(١).

سبب في المبادر اليهود أن عاجتهم فعمد عنيه السلام لا تعود عليهم إلا المبادرات المبادرا

... نبعث إلى محمد لعلنا نفته في دينه .

فحاءوا إليه \_ علي \_ فقالوا :

\_ با تحمد قد عرفت أما أحار يود وأشرافهم ، وإن تجماك اتمك كل الهود وبينا وبين قوم خصومة صحاكمهم إليك فقضى ثنا عليهم فؤمس بك .

كانوا بمدائره لد لكا أما كان سياسيا مى عدر ق السياسة الدين يؤمون بأن العابة ترر الوصلة ، فعرصوا عليه عرضا بسيل لعاب أى رجعل من رجال هيما به . إنه عرص باير رأم أى طاحع ق الرياسة أو الزعامة أو ولاعامة ، ولكم كان رحول وب العالميان قد معه ليها طالس مكارم الأحداؤى ، لا يجدد عن كان رحول وب العالميان قد معه ليها طالس مكارم الأحداؤى ، لا يجدد عن إنقل أن يخالف صدره ليكسب تأييد اليود و تصديقهم ، و بانا يهمه من يقبل أن يخالف مسيره ليكسب تأييد اليود و تصديقهم ، و بانا يهمه من اليود ما فام القديمة ولوزية و يارك خطاه و يقر و أن احكم يسيم بما أن المواليون المؤدن المؤدن المواليون و تقدل منهم واحداث بيام من اليون . قال ذلك عليهم قرار قول الله تعالى : فو أن احكم يسيم بما أنول الله الله والدين تعيم أهم إدار الله البائد قال المؤدن المعالمين الموار الله المؤلفة واحدارهم أن يصبيهم باخور العالم أنا يربد الله أن يصبيهم باخور الا علم الله الله المؤلفة المنافقة أنا يونية القول الا تعقل المؤلفة والمؤلفة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المؤلفة المنافقة المؤلفة المؤلف

<sup>(</sup>٣) النساء ٤٩ ، ٥٠ .

لهاسقون \* أفحكم الحاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ﴾(١).

كان الحوار مشبوب الأوار بين رسول الله \_ عَلَيْظُ \_ وبين أحبار لهود ، وكان أشراف الأوس والحزرح الدير لم يشرح الله صدورهم للإيمان يكتمون البعضاء في قلومهم للرسول عليه السلام وكانت تبدو أحياما في أفواههم . وذات يوم ركب رسول الله \_ عليه \_ إلى سعد بر عبادة يعوده من شكوي أصابته على حمار عليه إكاف فوقه قطيمة فدكية محتطمة بحل من ليف ، وأردف \_ عَلِيَّةً \_ أسامة بن ريد حلفه ، فمر بعبد الله بن أبي بن سلول وهو في طل حصمه وحوله رجال من قومه ، فلما رآه رسول الله \_ موجة \_ استدكف من أن يحاوزه حتى بسرل عنرل عسلم ثم حلس فتلا القرآن ودعا إلى الله عر وجل ودكر بالله وحذر وبشر وأبذر ، وعبد الله س أبي رافع رأسه لا يقبل عليه كبرا قد أطبق شفتيه لا ينبس بكلمة ، حتى إذا فرع رسول الله \_ عَرَّيْتُه \_ من مقالته قال ابر أبي ·

ــ يا هذا إنه لأحسى من حديثك هذا إن كان حقا ، فاحس في بيتك ممن جاءك له محدثه إياه ومن لم يأتك فلا تعشه به ولا تأته في محلسه عد یکره منه .

فقال عبد الله بن رواحة في رجال كانوا عنده من المسلمين: ـــ بل فاعشما به وأتنا ف مجالسما ودورنا وبيوتما ، فهو والله ما نحبه وما

أكرما الله به وهدانا له . فقال عبد الله حين رأى من حلاف قومه ما رأى :

متى لم يكن مولاك خصمك لم تزل

تسدل ويصرعك الديسين تصارع

<sup>. 0 . , 19 33 3 10 (1)</sup> 

وهل ينهض البازي<sup>(١)</sup> بغير حناحه

وإن جنز يومنا ريشه فهنو واقسع

فقام رسول الله - عَلَيْق - فدخل على سعد بن عبادة و في وجهه ما قال عدو الله ، فقال سعد :

\_ والله يا رسول الله إني لأرى في وحهك شيئا ، لكأمك سمعت شيئا

ــــ أجل ثم أحبره بما قال ابن إلى فقال :

- يا رَسُول اللهُ ارفق به ، فوالله لقد حاءنا الله بك وإنا لننظم له الحرز لمتوجه ، فإنه ليرى أنك قد سلبته ملكا .

۲.

كان البدايا أشهر مشيقة في يغرب ، فكان شباب القنائل الهريسة كرجون في قوامل قومهم المطلقة إلى المدينة وقد شملت ربوصهم بنتيات سادات الأوس والخورج والبهود صاحبات الرايات الحسر ، فقد كل من الاشرر والروع والشاء والحيثة والعرب ، وكان لمد الله بن سلول بهاء من كل حسى يكرمهم على الزنا ليا أحد أخورهم فأتر أن الله تمالى فؤ ولا تكرهوا قباتكم على الطاق أن أودد تحسنا أفج الا ، فواد ذلك في عدارة امن أن يع مساول لرسول الله عليه السلام ، فإن كان محمد صلوات الله وسلامه عليه قد مردم من الملك لما حاء إلى المدينة فإنه يحرض الإماء على

<sup>(</sup>۱) البارى : طير من الجوارح . (۲) الـور ۳۳ .

ألا يستحين لرغبات ساداتهي إذا ما أكرهوهم على البغاء . وقو سمين قوله وغردت على العمل لنضب أهم موارد ثراء أعظم أشراف أهل المدينة . ورأي عبد الله بن أني بين سارل أن قومه قد دحلوا لى الإسلام ، قال يقى على دين فإنه يمرل لهدت عن الأحداث الحارية في المدينة ويفقد شرفه فيهم . أما إن دخل فيما دحلوا فيه مهو يخافط بذلك على مكانته ويكن قريا من الأحداث تما يسبر له الكبد الإسلام والمسلمين وانتهاز أنه بافرة معسف ليف عليه ويستعيد حدمه الفدة إلا وهو وصعه الناج على رأسه

صعف ليق عليه ويستعيد حممه القديم الا وهو وصع التاج على راسه ليصبح صاحب الكلمة العلما في المدينة . وأصلم عبد التأتم بن ألى س سبول ليكود رأس المنافقين . أما أبو عدم س يعمرو بن صبحى الراحب فأنى إلا الكتمر عدد أن ليس المسوح وطاف بالأرص يتسمم أخار اللي الأمر الدى أطالر رمانه ، فلما قدم رسول المأهب

> مَوَيِّهُ \_ المدينة جاءه فقال له : \_ ما هذا الدين الذي جثت به ؟

\_ جئت بالحنيفية دين إبراهيم . \_ فأما علمها

.... إنك لست عليها .

\_ بلى . إنك أدخلت يا محمد في الحنيفية ما ليس منها . \_ ما فعلت . ولكني جثت بها بيصاء نقية .

\_ الكادب أماته الله طريدا غريبا وحيدا .

والصرف الراهب وقد وطن النعس على تكديب محمد عليه السلام وماصبته العداء ، فقال عليه السلام :

\_ \_لا تقولوا الراهب ولكن قولوا الماسق .

وانشاف إلى يهود رحال من الأوس والحرر م أطهروا الإسلام رباء . فكانوا بحلسون إلى وصول الله ... من يخلف حدثم يتطون حديثه المسافقين ساحرى مصتبراتين . وكان منهم نشل من الحرث فإنه حلس إله عليه السلام م دهب إلى حيث كان المافقون وقال لهم وقد لوى شفته السفل استحماقا :

... إنا محمد أدن ، من حدثه بشيء صدقه .

فائرل الله تمال : ﴿ وصهم الذين يؤدون البين ويقولون هو أُدُّن قل أُذُّن حير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا مسكم والذين يؤدون رسول الله فهم عذاب أثم ﴾(``) .

على والمراوس من المراوس المراوس المراوس المراوس المراوس أحمر المراوس أحمر المراوس المراوس المراوس المراوس المراوس والمراوس والمراوس والمراوس والمراوس والمراوس والمراوس والمراوس المراوس المر

\_ من أحب أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى ستل بن الحرث .

و نامت خصومة بين بعض رجال عن يأدعون بالإسلام وبين رجال من المسلمون أن يشاه من المسلمون أن يشاه عن المسلمون أن يشاه من المسلمون أن يشاه من المسلمون أن المنافقة و مثل من المسلمون و هوم برال المائم نام المسلمون أنهم أنتوا عما أنرا من قبلاً من من يلك ويدون أن يتحاكموا إلى الطافوت وقد أمروا أن يتحاكموا إلى الطافوت وقد أمروا أن يتحاكموا إلى الطافوت وقد أمروا أن يتحاكموا به ويريسة الشيطان أن يتصلعم ضلالا بعيدا هو واذا قبل عمرا إلى ما أنرل أن أول

<sup>(</sup>١) التوبة ٢١ .

الرسول رأيت المافقين يصدون علك صدوداه فكيف إدا أصباتهم مصية ما قدمت أيديهم ثم حاموك بمتصوف بأن إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا ه أوالتال الذين يعلم الله ما في ظريم طأموض عنهم وعظهم وقل لهم في أصسهم قولا بليغا ه وما أرسلنا من رسول إلا لوطاع بإدن الله أو أميم إذ طلعوا أشتهم حاموك فاستعمروا الله واستغفر شما الرسول لوحدوا الله نواما رجيحا ها هلا ورباك لا يؤسون سي يُسكدوك فيها شعر بهم ثم لا يتمادوا أنفسهم حرائما قصيت ويسكدوا تسليعا تجان

بعدوى نصفهم خرجان فاعصيت ويسلمون سنيمنا به " " . وأسلم من أحبار يهود نفاقا رجال أمزوا بأن الإسلام أمش من أن بهاحموه صراحة فدحلوا فيه ليكيدوا له ويكونوا كالسوس يتحرون في وأغذه في غملة من أهداد لعله بهار يوما فيحققون ما عجز عما أعداؤه السافرون .

كانوا يحاولون أن يشككوا في القرآن معتمدين على أميم أهل الكتاب الأول والعلم الأول مستغلين التوراة التي كتبت في أرض السبى ليفتنوا المساورية على المساورية على المساورية على المساورية على المساورية على المساورية على المساورية المساور

\_ ألا تعجبو ل من محمد ، يرعم أن سليمان بن داود كان نبيا ، والله ما كان إلا ساحرا .

و كانوا معلورين في رعمهم فالثوراة التي بين أيديهم ما كانت ترى في سليمال أكثر من ملك بني الهيكل ثم مات كافرا . [يهم روحوه ألف حارية وصوروه ملكا غارقا في الشهوات كعلوك الفرس الذين أدلوهسم في المعي . فلما ذكره القرآن في الرسلين وكرمه وأكد أن الله سخر له الريخ

<sup>(</sup>۱) الساء ۲۰ – ۲۰

ومنحه ملكا لا ينمغي لأحد من بعده سخروا من ذلك القول . و ما و حدوا فيما فعله سليمان عليه السلام إلا السحر المين !

كانوا محلمون وهم في المفى في بابل بالمشك أكثر من البدوة والرسالة . فقد أنى بختصر على ملكهم بيدا النيوة كانب لا تؤلل فهم ، فأكروا من الحديث عن داود الملك وسليمان الملك في توراجم التي كتوجوها بأني يحروها بالمي المودة ليعروا عن آماهم وأماميم وليهزا في الشعب الذليل روح الأطل بعودة سلطانهم . فلما جاء عمد عليه السلام بالحق كان دلك الحق غربيا عليهم ، سلطانهم . فلما جاء عمد عليه السلام بالحق كان دلك الحق غربيا عليهم ، وقالوا له : وقالوا له :

\_ أخبرنا عن الروح .

فال عليه السلام:

\_ أنشدكم بالله وبأيامه عند بهي إسرائيل هل تعلمونه جبريل . وهو الذي يأتيني ؟

... معم . ولكنه يا محمد لنا عدو وهو ملَك إنما يأتي بالشدة ويسعك الدماء ، ولولا ذلك لاتيماك .

بنده ، و ود و دلك لا يسات . ما ترك الله عن وصل : ﴿ فل عل كان عدوا خبريل فإنه نزله على قللك ما ترك الله عسدتاً الم ين بله و وهدى وبشرى للمؤمين » من كان عدوا فله وليك آبات بيلتات وما بكتر مها إلا القاسقون » أو كلما عاهدا و مهما لهاه مرين مهم بل أكثر هم لا يؤمون » و بك عاجه مرسول من عد الله مصدات معاملة بلا مهمه بله تركز هم الله بل أوتر الكتاب كتاب الله وراه مهم كأنهم كا مهمون » واتبعوا ما تناو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كمروا يعالمون السامر السحر وما أنزل على الملكين بيابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إيما عن فته فلا تكفر مجملسون منهما ما يام قون د به بين المراء وروه وما هم يطارين من من أحد إلا بإذن الله ويعلمون ما يضره هم ولا يضمهم والقد علموا بأن اعتماده ما في الآخرة من خلاق ولتس ما شروا به المسهم أنو كانا ياملمون ه ولو

أهم آسوا وانقوا المتوبة من عند الله خير لو كانوا يطمون في ( <sup>1</sup> ) .
وراحت الأيمام تمر والحوار دائر بين عصد عليب السلام والهود
والمكاوري والملطقين ، والمقرآن بيزل من السماء ليلرم الحميم الحجة وبيب
هم ما فيه يختلمون . وقعل الكتاب في دهشة من أمر ذلك الأمني الذي لم
يقرأ أن كتب الأولين ويمحمون من أبي له هذا العلم المنزير ، ولولا أن

ومر أبو ياسر بم أحطب برسول الله \_ عَلِيَّةٍ \_ وهو يتلو هاتمة البقرة : ﴿ أَلَمْ هَ ذَلَكَ الكتاب لا ربب فِيه ﴾ (<sup>7)</sup> فوقف وقد شغل ذهبه بما سمع ، فأني أحاه حي بن أحطب في رحان من يهود فقال :

مما سَمع ، فأَنَى أَحاه حيى بن أحطب في رحال من يهود فقال : \_تعلموا والله ، لقد سمعت محمدا يتلو فيما أمرل عديه : ﴿ أَلَم \* دلك

> الكتاب ﴾ . مقالوا في عجب :

\_ أنت سمعته ؟

ــــ نعم . فمشى حبى بنو أحطب فى أولتك النفر من يهود إلى رسول الله ــــ كُلِّنَا في القالواله :

<sup>(</sup>١) البقرة ٩٧ سـ ٢٠١ . (٢) البقرة ٢٠١

ـ يا محمد ، ألم يدكر لما أمك تناو هيما أثرل إليك : ﴿ أَلَمْ هَ دَلَكَ لكتاب ﴾ ؟ - يل .

- أجاءك مها جبريل من عند الله ع

\_ بعم . \_ قد بعث الله قبلث أنبياء ما نعلمه بين لسي منهم ما مدة ملكه وما

أكل أمته ( طول مدتهم ) غيرك .

و التفت حيى بن أحطب إلى من معه فقال لهم :

\_ الألف و أحدة واللام ثلاثون و الم أربعون ، فهذه إحدى و سمون سنة ؛ أقد خلون في دين إنما مدة ملكه وأكل أمنه إحدى و مبعون سنة ؟ ثم أقبل على رسول الله \_ ﷺ \_ فقال :

ــ يا محمد ، هل مع هذا غيره ؟

ــ مم .

\_ماذا ؟ \_﴿ المص ﴾(١)

... هدُم واتَّهُ أَثَقَلُ وأماول ، الألف واحدة واللام ثلاثون والمُم أرمعون والصاد تسعون ، فهده إحدى وستون ومائة سنة ، هل مع هذا يا محمد غيره ؟

\_ نعم ﴿ الر ﴾<sup>(٢)</sup>

... هذه واتنه أثقل وأطول ، الألف واحدة واللام ثلاثود والسراه مالتان ، فهده إحدى والاتود ومالتان ، هل مع هذا عبره يا محمد ؟ ... نحم فإ المر كه (<sup>(۲)</sup>) .

(۱) الأعراف ١ . (٢) الرعد ١ . (٣) الرعد ١ .

وصمت قلبلا ثم قال :

\_ لقد لَنس عليها أمرك يا محمد ، حتى ما مدرى أقليلا أعطيت أم كثيرا ؟ تم قاموا عمه ، هذال أبو أيسر لأخيه حيى بن أحطب ولمي معه من

الأحيار : ... ما يذر يكم لعله قد حمع هذا كله غمد ، إحدى و سمعون وإحدى و ستون و مائة وإحدى و ثلاثون و مائتان وإحدى و سمون و مائتان ، هذلك سهمائة وأربع و ثلاثون ستة .

\_لقد تشابه علينا أمره .

باسر وذات معية بت حيى م أحطب تصغي إلى حديث أبهها و معها ألى اسر وذاته بدور حول عمد عليا السلام ، وزاد به بفطر حقدا و صعيد على اللرح الدي حاء بدعو إلى أفقة و السلام . [بها تحمي عطها على رسانه بل حاسة إلى دعوته ، وإن هسا غربيا بوحس في أصوار أصوار هما أن سيكون لها شأن في حياة المبي عليه السلام . ولو رفعت عي بعميرتها مسيكون لها شأن في حياة المبي عليه السلام . ولو رفعت عي بعميرتها ولحق قبلها سروارا و تبللت بالفرح بأن من الله عليها بأن تصميح ألم المؤدن .

## ۲1

وال الوسم فحرحت قائل العرب إلى سوق محة ليبناعوا وبيموا ويذعوا الدائح ويقترموا إلى أقميم لتبارك لهم في تمارتهم . وراح أهل مكة يتأخون لاستقبال الحجيج ، هعدا العمام من عبد الطلب يضع الأخواض في كل مكان ويملؤه امالماء فهو صاحب السنة إنه وحمل عنت من ربعة وأمو حمل بم هشام وحكيم بم حزام وسادات قريش يعدول الطعام لمقراء الناس . وخرجت القواط مى عمارك التجار لتساب إلى أسواقي عمد و مكاملو وتف بحاز .

و تأهب أبو سفياد ليسير طريش إلى حيث يمرح الناس فهو سيدهم هاضهيم و مساحب الانكلة فهيم بعدال طوى الرمي سادات بني هدائم. به تناجر يحب العبد والناء أن ليكسب من صلاته بالنام . لا يعتبه الذين طلا كان ما يهمه من أكم و الحادة والساقات . وقد ساعه أن يفلت عمد عليا لسلام منهم يوم أن هاحر إلى المذية و اشتد فيظه لا لأمه كان يخشى الا تعدد على عبد الله . مل لأنه كان المهم بعلم علم الميتين حطورة عمد عليه السلام على تمارة في إدا ما دانس له يم ب .

و راح أبو العاص بن الربع يتأهب للحروج بتجارته مع قوص و توبيد يت عمد عليه السائح تعد لروحها ما بصلحه وقعد لاع الأسى في و حهها .. رابيا شهدت شهادة الحق مذ أول يوم عاد فيه أبو القامس إلى دارم من خار حراء بعدات همط عليه الوحى . وكاست ترجو أن يوم أبو أنعاض بالذمن القيم فهو كريم الحاق اشتهر بين قومه بالأمين كما اشتهر بعدلت أنوها من قبل . ولكن أنا العاص طل على دين قومه و لم يحاول أن يردها عن الإسلام .

كان أبو العاص نعم الروح وكانت زيب تبذل كل حهد لإرضاء ابن الحلاة ، ولكن كتبرا ما كان اختلاب المقائد يقوم حائلا بين أن ترفرف السعادة الكاملة بجناحيا على الندار . فحالتها هالة بنت حويلد وكل أهل السبت كاموا على واثبتهم بينا كانت هى تعبد الله وحده وتسبحه بكرة وأصيلا .

و گست بیدها القلادة التي قدمتها الطاهرة زيها هدية يوم رقافها قاردا الدموع تقرقر كاللاتي ها مقتلها ، مطلع الا ينب عن عبدالها الله . فإن كاللاتي من عبدالها الله . فإن كاست حديثة أم المؤصرية فقا أصحت في العامرين هاك صوت حالتها هالة كان بيعت نقشه يريزة في بدب كدمه حمى أدميها ثم يوقيط ذكر يات سيدة صاء قريش من مرقدها ، فقد كان صوت حاصة الإسلام وصوت أحتها من معدان واحد ، له معمى الحرس والمرة و تأثوره المميش في وصوت أحتها من معدان واحد ، له معمى الحرس والمرة و تأثوره المميش في

أحست يوم أن ماتت أمها أن مع الحمان قدعاش فعدتها لوعة الأسى. كرك أياها الفطاع معرها عبد الكبير هسميع على قسمها بالرحمة وأدهب عن فؤادها الشحن، وكانت ويارتها إنست أمها عليه السلام تماها وشا أنها ليست وحيدة في دنياها ، فوجودها يرين أخيها عند ان هالة وأحتيها أم كنفوم وقاطعة الأحراد وان منها على من أن خالب ووسب أنها إذيها. محمد وروجه أم أيمن وساء المسلمين كان يقوى روحها ويشد أروها .

كانت في بيت روحها قلقة على الرعم من حه وعطفه ورعايته ، فهي سؤسة يحيط بها الكافرون . بينا كانت في بيت أبيها مطمشة راصيــة مستشرة . فهي في مح المور ترشف مع الآجرين في سعادة روحية رحيق الإيمان المخدم . وكانت تنوى من الألم كما سحت باصطهدة قومها الأميا الكريم . وسرعان ما يقوب العذاب إذا ما أشرق عليها سي الله عليه السلام بانتسامته العداية وعمرها بعطفه السابع حسمو هوق الآلام وتبرع ديها إلى أفراح الروح وتستشعر حصب الوجود . الروح وتستشعر حصب الوجود .

روسسس مسجود مسجود من القرب مه والنظر إليه وإلقاء محمها إلى استخدام من القرب مه والنظر إليه وإلقاء محمها إلى استخدا الله يتعدق من بين شعبه ، بيناني بور العقل وتربو طمانية النفس وتحرير القادت من كل القير و لنبو مستشرة وي عالم المنكوت ، علما بعمها أن أيامة قد ماحر إلى يترب فرار ديديه أحست كان قلبا يصمهر و بران بها مرد لقيل وهم عن إلى دارة الساقلة مرعمة مصطربة الاتحلام من أمرها إلا أن تشرف الدموع .

با سمت أحتها أم كتوم وعظمة لى صدره وهي تجاهد آلام منها ، فإذا كيل إلياماً لما توكن من خلال دعرعها مدادة أم الأوثين مصلة من عدمها ، فانتخفت انتصافة سرب إلى العرازين الماليين انستين احتونها في حضياً فارتفع تجها ، وأضافت أنتي وق أثر ها انها أسامة من ريده واحت تمسح عين الأحزال وتقول إلى تفاه الأحة قريب .

و ماه ريد بن حارثة وحل بشي رسول أنه عبد تسلام أم كنوم و داهدة وحمل زوجه أم أي و ولده أسامة حب رسول بلف عَلَيْظُ بـ وخرج يهم : وخرج معه عبد الله بن أن يكر وقد حمل أسماء وخاششة بت إن يكر وأمها أم روماد وقعل بست الصديق . أحست ربس وحشة قالية في يكة بهي لا تستطيع أن تلجق بالسلمين هي في محمد رجل كرم وإن ظل عل دير آياد

وباتت عربية في مكة فلم يعد معها من المسلمين إلا المستضعفين الذين عجزوا عن الهجرة أو الذين حبسوا لتلا يهاحروا إلى الرسول وكان عراؤها الوحيد إقبال العامى عليها بأساء السي صلوات الله وسلامه عليه ، مقد كانت تلك الأشاء تمفعد لوعة الفراق و تدسس في النفس الأمل ، وإن كانت إدا ما حلت بمسها تعجب من أبن تأتى العباس بن عند المطلب أحيار ابن أغيه ؟ أحيار ابن أغيه ؟

و كانت إدا ما هرها الحبين إلى أبيها وأحواتها تحرح من دار روحها إلى المصل من الراسع وتطفق إلى دار حديثة للداهر في الماست الدى المشهدت فيه أسعد الأبام وحست له أعدمه الشكريات فتستشعر كاما تاليم بهينها في حان واعدال رمر الأمال والآمال وكر الوحود . همي تلك للدار تفحت عبدنا على الدور مرتبن ، يوم أن ولدت من من الملك بحديد لما حاة وها أمعلم من العار يعمل رسالة السماء .

من من موقع المستوقع ا المؤمنين تبث روحها ما يمور في صدرها من إحساسات وتعسل أحران مستهما الملموع ، ثم تشتب إلى أهل أن العامس بن الربع تعيش بيسم على ويصحى الحلم الكبير .

ابن أبي العاص.

و لم يغب عن الركب إلا محمد صنوات الله وسلامه عليه ومن هاجر معه من المسلمين . فخفت ريب العبرات وهاجت الدكريات فطلت في شرود حريل حتى طاف مها طائف رحيم راح يهمس في أعوار نعسها أن ما م رحل من هؤلاء الرجال إلا وله ابن أو قريب قد هاجر مع أبيها العظيم . وإن كان محمد عليه السلام قد غاب اليوم عن القوم فقد عاب أيصا فلذات الأكباد والأحباب ، وإن كان قد مسها قرح عقد مس القوم قرح مثله . إلا أمها عن الرغم من أحزان قلبها مستبشرة مبحرة رسول الله صلوات الله و سلامه عليه بيما القوم أدلة قد كمر الأماء بآلهة الآباء وفصلوا عليهم عدوهم المبر وحطت قريش الرحال في سوق محمة . السوق التي تشوق إنيها ملال بي رباح في مهجره فقال: وهـل أردن يومـا ميـاه محــة وهل يبدون لي شامة وطعبـل ؟ كانت زيب بنت محمد عليه السلام تستشعر غس الإحساس فقد كانت تتساءل في نفسها عما إذا كان سيأتي يوم يملاً فيه الرسول صلوات لله و سلامه عليه و صحبه هذه البطاح . ويذكرون الله ويسبحون بالعشي والإنكار ؟ وراحت ترقب في أسى ما يمارس القوم من شعائر الجاهلية وتعجب في عين داتها لقومها الدين عميت قلوسهم في صدورهم عن الهوى والرشاد .

وكات تستشعر غربة ووحشة وإن حلست إلى هدد بنت عصة وصوفياتها اللاق أمضت تطولتها وشيام بعهى . وما كانت تصم الراحة والحرية والأس إلا إذا كانت مع أم العضل الرقة العامل . فقد كانت تندى حمالت وطلقها بعيث حامايا وحلاوة إلماما العادق العربق . وكانت تبايل بالقرح لما ترى أم الفصل تحاهد في غرس منادئ الإملام النقية في أعوار فؤاد انتها عبد الله من عباس .

وتصرمت أيام جمة فتدهن الماس إلى سوق عكاط من الوهاد والمحاد والدوب والوديان والجمال . ورلت القبائل على مباهها ومراعبها تحت رايانها ، وتأشعب سادات قريش للعكم بور الشعراء . وقد صار الو سعيان الهم الميان المشعراء . وقد صار الو سعيان الم الميان والمياه والمياه الذي لم يعارفة أماما قبل الإسلام والميان والميان توسع للما وقعت عيناها عليه فكيمة عاب عن المناظر ، وكانت زيست تستشعر أمين كلما وقعت حوهر الإسلام وإعجاز القرآن ؟ حوهر الإسلام وإعجاز القرآن ؟

وائتدت الأبصار إلى الشعراء وهم يتوجهون إلى القنة اللى صربت سابعة الديبانى ، وعدا السل يه كرون أسحابهم . لقد وردوا جمعا إلى عكاده و لم يعب عميم إلا حساب بن انت شعر الخررج ، فقد أسلم المناع الذى كانت تفتح له قصور ملوك المساسة ويقدم إليه أقصل الأطعمة والمشروبات وتشعف أذبيه أشهر المعيات . وفصل أن يكون بالمعرم من رسومه الكريم الذى أخرجه من فلمات الحاملية إلى مور الإسلام . وكان طبيعت المتوصع في عبيه أعظم أوس كل قصور الحيوة والأسلام . وكان حديث عن الله عليه السلام في نفسه أروع من كل ما محم من الشعراء في كل الأسواق .

وأقبل هودح مسوَّم فاتحهت الأنطار إنهه هما جاء يلى عكاط من قبل هودج قد جعلت له علامة بعرف بها ويمير ، و هيتلت الخسباء منه وعرف مسب تميرها فودحها فهى تعاطم العرب تصبيتها في أبيها عمرو من الشريد وأحوبها صحر ومعاوية ابني عمرو .

إن الناس ليذكرون تلك الأيام التي كان عمرو بن الشريد يمسك فيها بيدي ابيه صحر ومعاوية في المواسم ويقول : أنسا أبسو حيرى مصر ومسى بكسو فليعستر و لم يمكر أحد فقد كان صحر من عمرو شريفا في بنى سليم حليما حوادا حاعل و كان أحده معادية مر أشهد فرسان القباتا في الحاهلة .

شجاعا . وكان أحوه معاوية مر أشهر فرسان القبائل في الحاهلية . وكان عمر معاوية قصيرا ، ففي موسم من مواسم عكاظ لفي حارية

هميلة عـد هاشم س حرملة فدعاها إلى نعسه قامتنعت ، فقتله هاشم من حرملة لما تحرح عازيا بريد بسى مرة وبنى فرارة فى فرسان أصحابه من سلىم .

... ودحل الشهر الحرام من السنة النالية لقتل معاوية فخرح صخر بن عمرو حتى أنى بني مرة بن عوف بن دياك وهو على فرسه الشماء فقال :

\_ هذه والله الشماء .

فيظروا فقالوا :

... الشماء غراء وهذه بهم . فلم يشعروا إلا والحيل دوائس فاقتلوا فقتل صحر دريدا ووقف على ايني حرملة فإذا أحدهما به طعة في عصده وقال لهما :

ے کرمنہ فارد احداث به طعنه فی عصدہ وقال هما : \_ أيكما قتل أخى معاوية ؟

فسكنا فلم يحورا إليه شيئا . فقال الصحيح للحريح وكان هاشم بن حرملة :

\_ ما لك لا تحييه ؟

\_ وقمت له فطعسي هده الطعة في عصدي وشد أحي عليه فقتله ، فأبها قتلت أدركت ثأرك . إلا أما لم سلب أخاك .

\_ فما فعلت فرسه الشماء ؟

ـــ ها هي تلك خذها .

\_ فهل كفنتموه ؟

... ىعم فى بردين أحدهما بخمس وعشرين بكرة . \_ فأروني قبره .

فأروه إياه . فلما رأى حزع عده ثم قال :

\_ كَانْكُم قدانُكُرُمُم ما رأيم من جزعى . فوالله ما مت صد عقلت إلا واترا أو مرتورا أو طالبا أو مطلونا ، حتى قتل معاوية فمما ذقت طعم نوم بعده .

و لم يكنف صخر بما طفر من نصر وقتل أحدا بتأر أخيه . إنما مضى السكرل با عدالته ففوا نقرمه وتركل الحمي حلوا ، فاعتبات غفافان العرصة عامرارت على صلم ، و وكميا كاست واهم قى انقديره الحمد بين علمدان سائم استطاع وأن يقتلوا من غفافان نفر اوانهرم الباقون ، فالت سليم بعمرا مردوح ، نصرا بزعامة صخر ونصرا بقهرها عطفان حبيا أعسارت عليهم .

أولم يقدع صخر مانصاراته فأصر على أن يكل بأسد حليفة غطفان ليكود بصره عاما شاملا ويشمى عليله من هؤلاء الحففاء الذي وقفوا يشاركون بني غطفان القائل ، فجدع الحموع وأعار على بني أسد بي عزية غالفتوا فاقتنوا قائلا شديدا ، فارفض أصحاب صخر عنه وطمن طمة في جنه وثبت في الزال ، فعاد إليه أصحابه فأصاب عالم وسيا وأحد بديلة فزوجها ، فلما صار إلى أهله تماغ من الطمة قتاً من الجرح مثاليد ، فاصناه فلك حولاً .

وسأل صائل امرأته :

\_ كيف صخر اليوم ؟

ــ لاميت فينعي ولا صحيح فيرجى :

ومات صحر متأثّرا بحرحه ، وحاءت الحساء إلى الموسم ترقى الأحبة بالتطلقت إلى قدة الشعراء ، فحف الناس إليا وقد القوا إليا سمهم فراحت شد .

ألا تبكيان لصخبر الندى ؟ أعينسي جسودا ولاتحمسدا ألا تبكيسان الجرىء الجميسل ألا تبكيسان الفتسى السيسدا ؟ د ساد عشو تبه أمهم دا طويسل النجساد رفيسع العمسما إدا القسوم ممدوا بأيسديهم إلى المحد مــــد إليـــه يـــــدا مــن انجد ثم مضى مصعــــدا فنال اللذي فسوق أيسديهم يكلف القسوم مسا عمسالهم وإن كان أصغرهــــم مولىـــدا تسرى المحد يهوى إلى بيتــــه يرى أفضل الكسب أذ يحسدا وإن ذكــــر المجد ألفيتــــــه تسأزر بسالجد ثم ارتسدى وكاست زينب بنت محمد عليه السلام تصعى إلى رثاء الحنساء لأحويها فتحس بالألفاظ تقطر جرعا ، ولا جرم فالحساء ترى في موت الأحبه نهاية الحياة والعدم فهي على دين قومها . ولو أن ديار صليم عن يسار المديمة فأهلها كانوا مشعولين عن النور الدي بزغ فيها بالحروب الطاحنة الدائرة

الحساء فيه خبر العراء ، ولمسيح عن قلمها الحرن والشجين . وأقبل العمام بن عبد المطلب على ابنة عمد عليه السلام وطفق يقص عبها أنها الهاجرين إلى المداينة وما شجر بين الرسول عليه السلام وبين بيرد من حوار . وهي مقبلة عليه تصنى في اهتام حتى إذا ما انهي من حدثه قالت له :

بينهم ويين جيرانهم ، فنو أن بي سلم دحلوا في الدين القيم لوجدت

\_ومن أين لك كل هذه الأنباء ؟

ـــ من حجاج المديمة .

ومر أبو سفيان بن حرب بهما فقال له :

\_ ما وراءك يا أبا الفضل ؟

فانطلق العباس وأبو سفيان بيحدثان وزيت ترقب عم أبيها وهي شارة طائرة لا تدوى اكان العباس على دين قوم، حقا أم اعتدق الإسلام وكتم إسلامه لأمر أهم من إعلان. فكل ما يعمله العباس في مكة وفي الأسواق إنما يكركد للعبن الماحصة أنه عين رسول الله صلوات الله عليه وسلام، وأذنه على أعمالته وأعداء الذين.

## 41

كان المقال دائر ابين العربسين والصدوقين في يعرب قبل أن بياحر إليها رسول الله مستقل من بياحر اليها وصدو او في المحدود الله مستقل وقد احتفاظ أي موصوع محدوا وفي المقال وقد احتفاظ أي موصوع محدوا حدوث المائل المحدود ال

كانوا يسألونه وكان القرآن يرد عليهم ردودا قاطعة مفحمة ، مكانوا يمدحرون وهم يمحمون ثم يحممون أعمسهم ويعاودون إلقاء السؤال في إثر السؤال لعله يخطع يوما فيقيم اليهود عليه الحجة فينفض أنصاره من حوله ، دون أن يدحلوا معه في معركة حربية سافرة . جاءوه يسألونه:

\_ يمن تؤمن من الرسل ؟

﴿ .. آما بالله وما أنزل عليها وما أنرل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسي والسيون مررمهم ، لا نفرق يين أحد مهم ونحل له مسلمون 🎉 (١)

كانوا يريدون أن يعترضوا على إسماعيل ولكمهم حافوا أن يكذمهم من أسلم من اليهود . فإسماعيل قدورد دكره في التوراة وقد بشر الملك أمه بأن سيحعله أمة عطيمة ، أما عيسي عليه السلام فما جاء له في التوراة من دكر ، فقد نرلت على موسى عليه السلام قبل أن يولد المسيح بمثات السمين فجحدوا نبوته وقالوا:

... لا نؤمن بعيسي ولا بمن آمن به .

فأبرل الله تعالى : ﴿ قل يا هل الكتاب هل تنقمون ما إلا أن آما بالله وما أمرل إليها وما أمزل من قبل وأن أكثر كم فاسقون كه (٢).

\_ يا محمد ألست تزعم أمك على ملة إبراهم وديمه . وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها من الله حق ؟

كان على علم بما طرأ على التوراة من تبديل وأن أحبارهم قد عيروا فيها . أضافو ا إليها وحذفو ا منها فقال:

... بلي ولككم أحدثتم وححدتم ما فيها مما أحذ عليكم من المثاق و كتمتم مها ما أمرتم أن تبيوه للاس . فعرفت من أحداثكم .

ــ فإنا نأخذ بما في أيدينا ، فإنا على الهدى والحق ولا تؤمن بك ولا

شعك

فأنزل الله تعالى فيهم : ﴿ . . يأهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا لتوراة والإنجيل وما أمرل إليكم من ربكم وليريدن كثيرا مهم ما أمرل إليك من ربك طعياما و كمرا فلا تأس على القوم الكافريس ﴾(١)

\_ يا محمد أما تعلم مع الله إلها غيره ؟

\_ لا إله غيره بدلك بعثت وإلى دلك أدعو .

فأنزل الله تعالى : ﴿ قُلْ أَى شيء أكبر شهادة قُلْ الله شهيد بيني وبينكم وأوحى إلى هذا القرآن لأمدركم به ومن بلغ أشكم لتشهدون أن مع الله آلهة أحرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإسى برىء مما تشركون \* الدين أتيناهم الكتاب يعرفونه كإ يعرفون أساءهم الذير حسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ﴾(٢) .

\_ أحق يا محمد أن هدا الدى حثت به حق من عند الله ؟ فإما لا مراه منسقا كما تنسق النوراة .

كالت التوراة تقص القصص الذي كتب في أرض الممي ، تقص قصة نوح لما سكر وتعرت عورته وقصة لوط لما اضطجع مع استه . وقصة داود لا اسرع من قائده أوريا روجته عدرا ، وقصة سليمان لما كفر . وقصة إستر مع إمبراطور الفرس وكيف أن عمها مردحاي قدمها محطية إلى البلاط الفارسي وإذا بكتاب التوراة يرفعونها إلى مرتبة القداسة . أما القرآن فما كان عملا أدبيا من خيال قاص أو شاعر بل كان من عند الله ينبص بالحكمة ويبطق يالحق فهو كتاب ميرمين لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلمه تنزيل من حكيم حميد ، فقال لهم رسول الله عليه السلام :

<sup>(</sup>٢) الأسام ١٩ ، ٢٠ . . 7A & WILL (1)

\_ أما والله إلكم لتعرفون أنه من عبد الله تجدونه مكتوبا عبدكم . ولو احتممت الإنس والحن على أن يأتوا به ما جاءوا به .

بالمحمد أما يعلمك هذا إنس ولا جن؟

\_ أما والله إنكم لتعلمون أمه من عند الله وإنى لرسول الله ، تحدون ذلك مكتوبا عندكم في التوراة .

ب يا محمد فإل الله يصنع لرسوله إذا بعثه ما يشاء ويقدر منه على ما يا محمد فإل الله يصنع لرسوله إذا بعثه ما يشاء ويقدر منه على ما أراد . فأمرل عليها كتابا من السماء نقرؤه ونعرفه وإلا حشاك مثل ما تأتى

فاُ مرل الله تعالى ﴿ قل لِين اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا ممثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ﴾ (١).

را مناسب و حاصيه الماق . فقى ذات بوم خرج واستمر اليود في الجابل والماققون في العاق . فقى ذات بوم خرج عبد الله بن أني بن ساول وأصحابه فاستقبلهم نعر من أصحاب رسول الله سر الله بن أني :

\_ انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم

فذهبُ فَأَخِذَ بِيدَ أَبِي بَكُو فَقَالَ :

... مرحبا بالصديق سيد بني تيم وشيخ الإسلام وثاني رسول الله في لغار . البادل نفسه وماله .

الغار . البادل نفسه وماله . ثم أخذ بيد عمر فقال :

\_ مرحبا بسيد بنى عدى من كعب الفاروق القوى في ديس الله الباذل نفسه وماله لرسول الله .

ثم أخذ بيد على فقال:

<sup>(</sup>١) الإسراء ٨٨ .

\_ مرحبا بابن عم رسول الله وحتبه سيد يسي هاشم ما حلا رسول الله .

ثم افترقوا فقال ابن سلول لأصحابه :

\_ كيف رأيتموني فعنت ؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا كا فعلت .

فأثنوا عليه خيراً . فأنرل الله تعالى : ﴿ وَمَن النَّاسِ مِن يقول آمنا مالله وباليوم الآحر وماهم عومين & يحادعون الله والدين أصوا وما يحدعون الا أنفسهم وما يشعرون ۞ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرصا ولهم عداب ألع بما كاموا يكدمون « وإدا قبل لهم لا تمسدوا في الأرص قالوا إنما محى مصلحون؛ ألا إمهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ؛ وإدا قيل لهم آموا كما آمن الناس قالوا أبؤمن كما آمن السمهاء ألا إبهم هم السمهاء ولكن لا يعدمون \* وإدا لقوا الدين أمنوا قالوا آسا وإدا حلوا إلى شياطيهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون ، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طعيماتهم يعمهون \* أولئك الدين اشتروا الصلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كابوا مهتدين ؛ مثلهم كمثل الذي استوقد بارا فلما أصاءت ما حوله ذهب الله ينورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون \* صم بكم عمي فهم لا يرحعون \* أو كصيِّب من السماء فيه طلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آدانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين \* يكاد البراق يحطف أبصارهم كلما أصاء لهم مشوا هيه وإدا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لدهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير كه(١).

سوسه بهود هذه الآيات البينات فأحسوا قهرا فما نزل مثلهما في التوراة . وأبوا أن يعترفوا مما في نفوسهم ورأوا أن يسخروا منها قبل أن

۲۰ — ۸ البقرة ۸ — ۲۰

تسحر الناس ببلاغتها فقالوا:

\_الله أجل وأعلى من أن يصرب الأمثال .

فأرل الله تعالى : في إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما معوضة فما موقها فأما الذين آمرا ومعلمون أمه الحق من رسم وأما الذي كمروا فيقولون مادا أرد الله مهذا عملا ؟ يصل به كثيرا وبهدى به كتيرا وما يضل به إلا الفاسقين كه(١).

و صافت صدور اليهو دحرحا بما أبرل الله ولكيم محادلول بطيعهم قد ملاً الغرور جواعهم فراحوا يضحكون ويقولون : ــــما يشبه هذا كلام الله .

دادا ما انصرهوا قال الرحل مهم لصهره ولدوى قرابته ولمي بيهم و بيمه رضاع من المسلمين :

ـــ اثبت على الدين الدي أنت عليه وما يأمرك به . وهذا الرحل فإن أمره حق .

وسلامه عنى ، فإدا ما التوصل لل بحواهم للأمصار أن أمر عمد عليه صلوات الله 
وسلامه عنى ، فإدا ما التو طفقوا مه يسترفو . فأرل الله همهد ي أو يا 
يني إسرائيل الاكروا تعملي النبي أمست عليكم وأوفوا بمهدى أوس 
مهمة كر إلىاى طروعون ه وآسوا ما أمرات مصدقاً لما ممكو ولا تكونوا 
أول كافر به ولا تشتروا بآباتي تما ظهلا وإياى فائقون ه ولا تلسوا الحق 
الباطال وتكمسوا الحق وأمم تعلمون ه وتجموا الصلاة وأتوا السرائة 
واركحوا مع الرامجين ه أثام رون الناس بالدوتسون أعسكم وأمم تتلون 
الكاب ألملا متقون في 10

وكان سلمان العارسي بختلف إلى رسول الله مـــ مؤليّة مـــ وصحمه فقد كاموا يعملون لحمم المال الذي يجرر سلمان من رقه . وكان سلمان لا يفتأ يتحدث عن عبادة أصحابه في الدير واجتهادهم ويقول :

ىك على طورد الله كابوا بصلون و يصومون و يؤمنون بك و يشهدون أمك

فلما فرع سلمان من ثنائه عليهم قال رسول الله \_ عليه :

\_ يا سلمان هم من أهل النار .

ئبعث نبيا .

فأطلمت على سلمان الأرس فأنرل الله تعالى: ﴿ إِن اللَّهِي آمنوا واللهِن هادوا والسارى والصابين من آمن بالله والوم الأخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند رسم ولا نحوف عليهم ولا هم يُونون ﴾ (1).

فأحس سلمان كأنما كشف عه حبل.

\_ أتخرجمي يا أبا أيوب من مربد بني ثعلبة ؟! \_

ثم أقبل أبو أيوب أيضا إلى رافع بن وديعة أحد بني المجار فلبه برداله ثم نتره نترا شديدا ولطم وجهه وأخرجه وهو يقول له:

<sup>(</sup>١) البقرة ٦٢ .

\_ أف لك منافقا خبيثا ! أدراحث ( ارجع من الطريق التي حثت مها ) يا منافق من مسجد رسول الله \_ .

وقام عُماره بن حزم إلى ريد بن عمرو و كاد رحلا طويل اللحية فأخذ بلحيته فقاده بها قودا عيفا حتى أحرجه ، ثم جمع عمارة يديه فلدمه ( ) بها في صدره لدهة خر منها فقال :

\_ خدشتني يا عمارة .

\_أبعدك الله يا ماءق ، فما أعد الله لك من العداب أشد من دلك ، فلا تقربن مسجد وسول الله \_ عَلِيْكُ .

وقام أبو محمد مسعود بن أوس من بنى البجار إلى قيس بن عمرو من سهل ، وكان قيس علاما شابا ولا يعلم في المنافقين شاب غيره ، فجعل يدفع في قفاء حتى أخرجه .

وقام عبد الله بن الحارث من بَلْخُدره رهط أبي سعيد الحدري إلى الحارث إلى الحارث إلى الحدري إلى الحارث بن عمرو وكان داجمه ، فأحد بحمته فسحيه بها سحيا عبيفا عور

مامر به من الأرض حتى أحرجه ، فقال له :

ـــ لقد أغلظت يا بن الحارث .

\_ إنك أهل لذلك \_ أى عدو الله \_ لما أنزل فيك . فلا تقربس مسجد رسول الله \_ ﷺ \_ فابك بحس .

منصحه رصون الله مستوجه مع مونت عمس . وقام رجل من بسي عمرو بن عوف إلى أحيه رُوّى بن الحارث فأحرجه احد اجا عنها وقال :

\_ غلب عليك الشيطان وأمره .

وأخرح المنافقون من مسجدً الرسول إحراجا عنيفا ، فقد أصبحت

<sup>(</sup>۱) ضربه .

فعزة لله ولرسوله وللمؤمنين .

#### 44

كان أبو يكر قد بزل بالسبح من ضواحي المدية على حارجة بن زيد من بني الخارث من الخزر ح ، و تروح العندين حيث بت حارجة ، و لما كان قد أمون بال و تحرير الإماد والعبيد الذين هداهم الله إلى الإسلام ليحاصمهم مر اصطهاد ساداتهم قد دابت ثروته ، و أو احا الناجر المكي يعمل في الراعة مع خارجة مراوعة في أرضه : فقد لقن رسول الله ... عليناته المراعة مع خارجة مراوعة في أصف إلى المناس مستبرين ...

وزل الزيبر س الحوام يبرب وكال غيراً ما له في الأرس من مال ولا عبدالو ولا في عبر حدا الذي يستقى على وغير فرسه ، فكانت زوجه أسماء يست أن يكن تقوم بعلف فرسه ، فإذا ما مرغت منها خرجت تماة أذا الم ثم تعود لتصلح دلوها الحلك أو تصحير ، وما كانت أسماء عسس أن تخيز فكانت تستمين عبارات لها من الأحسار ليحيزن لها وقد كن جارات مدى قلى المناف الماتيات أعمال المبين المناف الله وقد كن جارات رسول الله — كلي — وهي عمل ثانى فرسخ من الدال تعمل بها ، حيث إذا ما مالت المستمين للمجهب عادت بلى دارها المحتصن المهاج منها في المناف الم

ووقعت عيما أبى بكر على ابنته دات العينين الواسعتين والقسدمين

فصعيرتين والشعر الحمد ، فادا معكرة ترونجها تحتل رأسه . [بها كانت محطومة لحبير س مطعم س عدى ثم حطمها رسول الله \_عَلَيْهُ \_ و لم بس عليها . وانطلق الصديق من اسمح حتى أن رسول الله عليه المسلام فقال له به

ـــ ما يمنمك أن تيني بأهلك ؟

\_ الصداق .

فأعطاه أبو يكر التنى عشرة أوقية ومشا فحث مها رسول مله عليه السلام إلى دار أبى مكر معمر أم وومان هرح شديد ، وهل هماك أسية أعلى من أن يتزوح رسول الله صلوات الله عليه استها ؟

و كان الشهر شوال . و وحت دار أبي مكر بالسبح لرسول الله \_ كان الشهر سواحته اليه رحال وساء من الأحمار ، محامت أم رومان إلى المتلفة في وحامت أم رومان إلى المتلفة في أرجو حة ووقت شعرها وصحت وجها ومن شعرها وصحت وجها من المتلفة وقت شعرها المال وهي تميم حتى سكر بعض شعسها ، ثم أدختها الدار فؤدا سوة من الأكسار في المبيت قلل :

\_ على الحير والبركة وعلى خير طائر .

فأسلمتها أم رومان إنيس وأصلحن من شأمها ، ثم دخلت مها إلى حيث كان رسول الله عليه السلام فإذا به حالس على سرير وعمده رحال و مساء من الأمصار ، فأحدستها في حجر رسول الله عليه السلام ثم قالت .

\_ هؤلاء أهلك صارك الله نافع ويهن و بارك لهى فبك . فوثمت الرحال والنساء فحرحوا ، وبهى عليها رسول الله \_ عَلَيْثُةٍ \_ را فى بيتها فعما نحرت حرور و لا ذبحت شاة ، حتى أرسل إليهم معقد من

نهارا في بيتها فما نحرت حرور ولا ذعت شاة ، حتى أرسل إليهم سعد س عدد بحفته التي كان يرسلها و مقدح من أس ، فشرب النبي ... عَلِيْتُهُ ...

# بعضه و شربت عائشة باقيه .

كان رواجا بسيطا بتساوق مع بساطة حياة عمد صلوات الله وراحمه عليه . و لكمه ربط بين رسول الله وصاحه الدى صحى ماله وراحمه وتحارثه في سيل قصية الإسلام واشتار الدعوة في الأهاق وكان أبو مكل على قلة من أن ابته متحد السعادة في بيت صديقه العظم الدى يكسم مي المساء .

و حمت عائشة إلى در الرسول بـ صلوات الله وسرامه عليه بـ التي كانت ملتصفة عسحامه ، و كانت في نلك الدار سودة بت رمعة السيدة الديمة التي ما كان أحد يُحس وجودها . فقاطمة الرهراء وأم كلام مو على الدائية التي ما كان أحد يُحس وجودها . فقاطم الرحيمة أم المؤسس كانوا بعظرون إليها عن أبا سيدة مسنة مؤسمة فقدت عائلها فحادت إلى بيت بي الله عيمه الما وجود عائشة في المدار مكان شها اخبر للصلام لتحديده وتسهر عيمه ، أما وجود عائشة في الدار مكان شها اخبر كليك كل «خطاف» عن وجود يت دعة !

كانت عائشة صعيرة النس و لكيه كانت تعرف مكانتها في دار وصول الله عنيه السلام ، فكانت لا ترى في سودة الت رمعة سافسة لها في قلب الرصول عليه السلام بل كانت ترى فيها سيدة ترعى شتون الدار

ودات يوم أعدت عائشة طعاما ودعت رسول الله إليه فجلس بينها وبين سودة . . وقدمت عائشة أنها ستصلغ به وجهها إل أم تأكل . مأعادت سودة هالشات ها عائشة أنها ستصلغ به وجهها إل أم تأكل . مأعادت سودة الاعتدار ، قدامت عائشة ولطحت به وجه سودة نصحك الدي عليه السلام وأم يقل شيئا . وونسمت سودة فعاية أماديا أن تدحل العرحة على قلد صله الراحة على المحالة .

كانت حياته عليه السلام كفاحا واصطهادا وأحزاما وكدا وتصبا وما

كار فبه شيء -بمح ، حياة قامية قسوة الصحراء ، فكانت عائشة الواحة لني يلود بظلها الطلبل من هجير الحياة . وعدت السيدة الصعيرة تبدل كل ما في طاقتها لإسعاد روجها الطيب الرحيم الأمير الذي لا يدخر وسعا لاسعاد كل السئم .

وبداأن عائشة تحتل مكابة الطاهرة وميدة بساء قريش في قلب رسول الله عليه السلام . فتحركت العيرة مها في قلوب بنات الرسول وأبناء حديدة ، ففاطمة الرهراء التي عرفت مند موب أمها نأم الرسول لحدمها عليه استشعرت أن بنت أبي بكر قد بزلت بقلب أبيها صرلة حديحه . وأسها صارت بشاطرها حب أبيها وتقاممها عطمه الكبير، فما كانت بقادرة على

أن تقبل عليها بقلب سلم.

وكان هندير أبي هالة يستشعر بالأسي يعتصر فؤاده كلما وقعت عساه على عائشة . كان على يقيى من أن أمه وأم المؤمس جميعا خديجة بست حويلد هي حب الرسول عليه السلام الكبير . فلما بني على العدراء بنت أبي يكر و عمر ها عمامه دبت الغيرة مها في قلب ابن حديحة وربيب الرسول.

و كان على بن أبي طالب قد شب في كيف خديجة ، فإن كانت فاطمة ست أسد أمه فما عاش في أحصامها قدر ما عاش بين ذراعي سيدة بساء

زيش وأم المؤمنين ، فهو لا يطيق أن يرى امرأة أحرى في دار ابن عمه الحبيب تتحد مكان السيدة الطاهرة التي أحيا من كل قبيه.

ورأت عائشة حب السي لاينته وفيامه لها إدا حضرت وإقباله عليها وشدة حمه إياها فكانت تعار من دلك الحب النبيل ،. وإن كانت تكثم حقيقة مشاعرها وتطوى عليها صدرها حتى لا تعصب الرجل الدي أحبته بكل خلجة من خلجات فؤادها .

و كان بين الله عليه السلام يحب ربيبه واس عمه على بر أبي طالب حبا

عطيما ، وما كان يكم دلك الحد ال كان يعلم على الملاقى كل ماسة وقد ساء عائشه أن يكون لعل بصيب كبير في قد روحها فكانت تحس غوه بمص ما يستشعره الربير من العوام نحو رسيد الرسول عليه السلام على معمد ، فقد هر رسول ألف مع الربير و ابني عدم قرأى رسول الله عليا على مقرمة مه فقد محرك له وصداك على نجيد ، و وأي الزبير تبال أساوير أمر أن هالت فأسمر شيال صدوع عدم قوله :

) بی طالب فاحس میدا بی طندره : \_ لا ید ع ابن آبی طالب زهوه !

فقال رسول الله \_ ﷺ \_ مدافعا عن حيبه وربيه وابن عمه : \_ إنه ليس به رهو ، ولتقاتله وأنت له ظالم .

وكانت الذيرة أبرز صفات الربير . حي ذات يوم حملت أصاء بست ألى يكر النوى من أرض زوجها الربير هي رأسها واطلقت إلى الناد . وفي الطريق قابلت رسول الله حقيق — ومعه نفر من الأنصار . ووأى السي بعلها مأشق علها عداء أن يمملها على راحلت حلمه فهي أحت روحه وابنة صليقه وزوجة ابن عمته ، فهتف .

\_ أسماء . ثم كال لمبره : 1 أخ . أخ 1 ليسح بعيره ولكن أسماء لم تتقدم ، لذكرت شدة عروة الربير . معرف رسول أنش أنها استحيث أن تسير مع الرحال معضى و لم يلفت حلمه ، ومضت أسماء حتى بلعت الدار تحمل الدى على رأسها وهي تحاول أن تلتقط أضاسها . وأقبل الزبير فقالت له : \_ لقبى رسول الله \_ سيخية \_ وعلى رأسى الدى ومعه نعر من أصحائه ، فأناخ لأركب فاستحيت مه وعرفت غيرتك

\_والله لحملك الـوى كان أشدعل من ركوبك معه . وبلع أبا يكر ما تقاسيه ابنته من مشاق وما تقوم به من أعمال فيعث إليها خادم تكميها سياسة العرس ، فعرحت فرحا شديدًا لكأتما قد أعـقها أبوها .

. وسنت بدور العبرة التي تبت في كل بيت في صدور أهل البيت ، وستتعهدها الأيام لنسو وتشند حتى تنحكم في أحطر حقبة من التاريخ .

### ۲ź

كان وحده في عار حراء و لم يكن معه إلا ربه الذي يناجه . وفي ليلة من لبالي رمصان التي كان يتحت فيها أصاءت الأموار حسات العار و ترقى الروح الأمين عليه موحى الله . فانقلب إلى أهله يدعوهم إلى عبادة الله وحدة لا شريك له .

وأمر أن يبذر عشيرته الأقرين فخرج إليهم ليس معه سيف ولا أنصار وكان كل ما معه دعوة كلف بها وتأبيد من الله . فدخل في الدين دود. إكراء من شرح الله صدره لأنوار البقين وكتر به من طمس الله على قلومهم . واستمر بصع عشرة سه ينذر بالدعوة بعر قتال .

كان يأتيه أصحابه بمكة ما بين مصروب ومشحوح وثاثر فيقول لحم :

ـــ اصبروا فإنى لم أومر بالفتال .

و نفد صبر بعضهم محاءه حماعة ميهم عبد الرحمى بى عوف و المقداد بن الأسود و قدامة بى مظعون و سعد بن أبى و قاص وقد نزل سهم أذى كبير من المشركين فقالوا:

... يا رسول الله كما في عز وبحى مشركون . فلما آمنا صرنا أدلة ، فأذن لما في قتال هؤلاء .

\_ كفوا أيديكم عنهم .

ر أم بامره الله إلا بالإندار والصبر على الأدى والكف عى المشركين. ورح القرآن يتحدث عن الفتح فيسحر الكاموون من ذلك القول . فأنزل أم تعالى : فو ويقولون متى هذا المنتج إن كنم صادفين، قالي يوم المنتج لا يعمع الدي كفروا إيمانيم ولا هم يطرون ٥ ساعرض عنهم وانتظر إيم متظرون في (٢)

وانتشر الإسلام في محمّة دون سلاح بل على الرعم من الأسلحة التي المشاهدات في وحجه واضغط بلسلود إلى أن يعروا بديهم من وحه الاصطهاد إلى الحبيثة ثم يقل الملابقة في وحبة المحمّة المسلمة المؤلفة أن وحبي الله عن من المؤلفة عند دخل الأمصال في دين الله عن رسال وقدموا عمته عليه السلام على عبد آنامية وأرواحهم ، وأصر المشر كون على الكهدات والتكنيب واشعد كيد البهود للإسلام في الملية . ويدأن الركول في المسلام فد يقوص الدولة العتبة التي تكونت من المهاحرين والأحصار وأبها مهددة أرض المهحر بنور الله ، مكان لابد أن يصال ذلك المقتمع الذي سيحمل رسالة المور إلى العلمي ، مأوحى الله إلى عيده : ﴿ وقائلوا في سيحمل رسالة المور إلى العلمي ، مأوحى الله إلى عيده : ﴿ وقائلوا في سيل الله المنهن بالمعاونة لله إلى من المنابق المنابقة على المنابقة المن يقال المنابقة المعتمو الذين بالمنابقة على المنابقة المنابق

وأدن الله تعالى لبيه عليه السلام ولأصحابه ف قال من قاتلهم وبدأهم \*. وكرهت حماعة التقال بعد أن سنقروا أن الملية وشق دلك علهم وكان مهم من حماة إلى الرسول عليه السلام في مكة بسناده في قال الشركون فال أهم عليه السلام أمثاف . كنوا أبيديكم عهم هاأرن الله تعدل هم. ﴿ أَلْمَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ السلام أَمثاف . كنوا أبيديكم وأنهوا الصلاة وآثود

<sup>(</sup>١) السجدة ٢٨ ، ٢٩ . (٣) البقرة ١٩٠

الركاة هما كتب عليهم القتال إدا فريق مهم يحشون الناس كحشبة الله أو أشد حشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أحرتنا إلى أحل قريب قل متاع الدنيا قليل والآحرة حير لم اتقى ولا تطلمون فنيلا ﴾ (١).

وأدن الله للدين ظلموا وأحرحوا من ديارهم بغير حق بالقتال ووعد بمصرهم . فأمرل تعالى : ﴿ أَدِلَ لِلذِينِ يَقَاتِلُونَ بِأَمِّمَ طَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى صرهم لقدير \* الدين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا رسا

الله ، ولولا دفع الله الناس بعصهم ببعص هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساحد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرك الله مس ينصره إلى الله لقوى عزير ﴾(٢) . فحرح رسول الله \_ عَلِيُّ \_ بالمهاجريس لسيس فيهم أنصاري . كانوا سنعين رجلا من أصحابه ليعترص عيرا لقريش وبسي صمرة لعله يستولى على ما يعوض بعض ما صادره الكافرون من أموال

المهاجرين . كانت قريش قد استولت على دور المهاجرين وعلى أموالهم وتحارتهم ، وقد حبست المستصعمين من المسلمين عن الخروح إلى يثرب ليلحقوا المخوامهم الذين أخرجوا من ديارهم بعير حق إلا أن يقولوا ربنا الله . و كان موقعها من المسلمين لا يتفق مع السماحة التبي تمارسها مسع اليهود والمصارى والمحوس والصابئين . فقد كان أصحاب الديانات يمارسون شعائرهم في مكة في حرية حتى لقد وصع تمثال للعدراء وهي تحمل طفلها

بن تماثيل آلهتهم ، بينا اصطهد محمد عليه صلوات الله وسلامه وصحمه أشد الاضطهاد وعذبوا أقسى العذاب حتى اضطروا إلى أن يهاجروا فرارا من الأذى الذي يفوق طاقة البشر.

وانطلق المهاحرون في طريق الأبواء وقد حمل حمزة بن عبد المطلب اللواء وكان أبيص ، وكان أول لواء لرسول الله \_ كلك \_ و تدكر عليه السلام وهو في الطويق ذلك اليوم الذي كان عائدا فه من يرب مع أمه آمة بعد أن رارا قد أمه في دار عدى بن السجار هند هنت عاصمة هوجاء كادت تُمُلع الهروس العاتبة . وظلت صارة على قدوة صفح الراياح حي سكنت العاصمة وروحها تشدرب من بن جنبها . أقد ماتت في الطويق و لم يكن معه الأم أين . فحصل الحقة العالية معه في الهودج حتى دخل الأبو العالمية في بالما يصبة عن قبر روجها ، يعيدة عن أهلها ، عربية في الأرص ان تحد من غد من يؤو قبرها .

كانت تلك التحطات قمة ما ساة طعولته فقد داق بعدها مرارة الهم وإلى عمره جداء عند المطلب محه و حامه حتى ختى بأمه آمة أقد مر عل دلك عشرات السين ولكن الذكرى الأية حفرت في أعماقه فهو لا يستطيع الد يسمى آلام عصمه وتلك العرات الحارة التي درفها على أمه الراحلة .

يسى أدم مصدة ونفك العراض عارة وهي دريها على الدراسة ،

رماية رسول الذهب على الدولة والدولة وهي قرية كروة بها وبين الألواء

سنة أميال ، وعرف مدك أن قعلة قريم القادمة من الشامة قد رحلت ق طريقها إلى مكة وأنها أفللت من قضته ، عرل بودان و لم بلن كبدا ، والخي سيد من ضمرة عمدي من عمر الضميرى فضاله عن ألا بغزو هم و لا بغروه و لا يكتروا عيد حما و لا يهنوا عليه عدوا ، وكتب يبه وينهم كنا، بأنهم آسون على أمواهم وأنفسهم وأن هم الصرة على من رامهم إلا أن وسلامه بي إذا دعاهم لمصرة أحادوه عليهم عدالك حساوات الله عليه وحمة وسلامه بي إذا دعاهم لمصرة أحادوه عليهم مذاك حمة الله وحمة

ورجع رسول الله - عَلَيْقُ \_ إلى المدينة ليشتد الجدل بينه وبين يهود .

وهما هو في مسجده عليه السلام حامه أن عيرا لقريش قادمة من الشام همها أمية بن خلف وماتة رحل من قريش وألفان وحسسات بعير با نام عليه السلام أصحاء من المهاحرين بأن يناهو العروج ، هلما اسمم بلال أن كان يدنه على في الفافلة لارت دماؤه في عروقه فهو لا يسمى تلك الأيام الى كان يدنه هيها أمية ، وهو يراه رأس الكمر ويرحو أن يحكمه الله معالمة ط

واستعمل \_ مَلَيُّهُ \_ على المدينة سعد بن معاد وعقد لواءه الأسيض لسعد بن أبي وقاص ، ثم حرح في مائين من أصحابه من المهاجرين حاصة يريد عير قريش ، حتى إدا بلغ بواط وحد أن العير قد مضت فرحع إلى المدينة و لم بلق كيدا .

وراح الرسول عليه السلام برصد قوافل قريش ، هقد أذن الله لو لمن 
هاجر معه بأن يقاتل الدي آخر جوهم من ديارهم بغير حق ، و كان غرضه 
عليه السلام أن يستر من القرطيين بعين ما سلوه من أبوال المجاهزين ، 
وحاء وحل إلى الرسول \_ محك \_ يحوه أن عوا القريش متوجهة 
الشام قد محدت قريش جميع أمواها فياء في يحك كلا القرضي والا قرشية 
مثال الصاعدة الإستر به تلك العر إلا حويفك من عدال هرى، وأن في 
نلك الدير حمسين ألف ديدار وألف بعير ، وفيها أبو صهيان من حرب وهو 
نلك الدير من سعة والالوراد وجلامهم عرمة من بوطي وعمرو من العامن ، 
فضرح رسول الله \_ محكى الله من من المي المشرية 
فضرح رسول الله \_ محكى الهاجوري حتى بلغ المشرية 
وقد حل اللواء عمد حرة ، واستحلف على المدينة أما سلمة من عبد 
الأسد .

حرجوا على ثلاثين بعيرا يتعقبونها فوجدوا العير قد مصت قبل دلك بأيام ، هزلوا ليستريحوا قبل أن يرجعوا إلى المدينة . وعدا رسول الله \_ ﷺ يتمقد أصحابه فوجد على من أبي طالب نائما هو وعمار بن ياسر وقد سفت الرياح التراب على ابن عمه حتى كادت تغمره ، وحمل عبه السلام ير بو إلى على في حب ثم أيقظه برحله في رفق وهو يقول :

\_قم أبا تراب.

وقدم ... . كلف ... من عروة العشرة إلى المديدة ، وما انقصت لبال لم تبلغ العشرة خنى أعار كرر بن حابر الفهرى على السعم والموافق التى تسرح المرعى ، فاستعمل عليه السلام على المدينة زيد بن حابر الذو وحل اللواء الأبيص على بن أن طالب فم حرح عبد السلام حلم كرر من جابر حتى ملع وادى صعوان من ناحية بدر . وفاته كرز و لم يدركه فم قفل راحما إلى الملعية .

إن الله أذن له بقتال من أحر حوهم ظلما من ديارهم ، وقد حرح رسول الله مسئي من أصحابه من المهاحرين بريد عبر قريش أكثر من مرة ، فإن كانت العبر قد مصب قبل أن يشركها فلن تفلت منه المرة القادمة ، وليصرن الله من بصره وإن الله لفوى عرير

### 70

اطمأت برسول الله علي المستخلف مداره وأطهر الله باديمه وسره بما حمع إليه من المفاحرين والأنسان من أهل والاينه ، وأبو فيس من أي أنس ق مسحده يصدره ، فقد كان حلاقد ترجب في الحافدية وليس المسوح والمراود الأوثان واعتسل من الحمامة وتطهر من الحائص من الساء ، وهم المصدرانية ثم أمسك عنها ودس بينا له أتخذه صحدة الاتدلمه عليه ميه طمث ولا جب وقال: أعدرب إبراهيم.

وهارق آبو قيس الأوثال وكرهها حتى قدم رسول الله على على المنابعة الله عائل عاش على عاش المنابعة معرص إليه يقل إلى حده الا يعمل إلا كند الحقيقة الله عاش المنابعة المنابعة الكراء أو أن أن أن المنابعة الكراء أو أن أن أن المنابعة الكراء أو أن أن أن المنابعة ا

إمه طاف بالأرض في أثر اطور . أصمى إلى أحدر الهود ووهسان المصار كاليود ووهسان المصاري وكتاب العرب واعسانة والحوس وعلى المصاري وكتاب على أثرانيا أن دعن بينا لم فاعده مسجدا بعدف في وب الرجم ، فلما مسل لدية آيات أنه أحسر بكل حوارجه أما من الله وطريق الوصول إليه ، وأمها تعوق كل ما سمعه وما قرأه فهي تعرف سبلها إلى الخلف تتخذوه وتركمه وترفع مروح إلى آفاق مشرقة من معجات رب العالمين.

انعالمين . وكان قلب أنى قيس سلما من العل والحسد ، و لم تكن له مطامع في الدنيا عبر الاهنداء إلى الحق والحقيقة فأعلن في فرح فياض إسلامه . ولما

كان شاعرا فقد راح ينشد بما يعتمل في صدو من إحساسات:
سحدو الله شرق كل صيبات طلب عنه وكل هسلال
عمام المرسر والبيات لذيهيا ليس معال قبال رسا معالس
ولمه المطرر تستريد وتسأوى في وكور من أسات الجيبال
وتعين قب الشيخ برس نقد عني الله كان واحد وأحد حيا يقوق حب أيتاك

و دومه و کان بخد سمادة عارمة كلما دكره ، فعدا بيطهم الأمعار يذكر ما اكرمهم الله تبارك و تعالى به من الإسلام وما حصهم الله به من نرول رسوله - عليه علم علم :

بذكّر لو يلقى صديقا مواتبـــا ثوى في قريش بضع عشرة ححة طم ير ص يُؤوى و لم ير داعيا ويعرض في أهل المواسم تمقسه فأصبح مسرورا يطيمة راضيما فلمما أتاتها أطهم الله دينمه وألفى صديقا واطمأنت بهاليوي وكان لـه عونـا مـن الله باديـــا بقص لنا ما قال نوح لقومه وما قال موسى إذ أجاب الماديا فأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا ولا يخشى من الناس نائيما بذلها له الأموال من حمل مالسا وأنفسنا عمد الوغمي والتآسيما ومعلمه أن الله لا شيء غيره ونعلم أن الله أفضل هاديك حبعا وإن كان الحبيب المصافسا بعادي الذي عادي من الباس كلُّهم تباركت قد أكارت لاسمك داعبا أقول إدا أدعوك في كل بيعــة : حنانيك لا تظهر على الأعاديم أقول إذا جاوزت أرضا مخوفة وإنك لا تُبقى لنمفسك باقيا فطأ مُعرضا إن الحتوف كـــثيرة إدا هنو لم يحمل لنه الله واقبسا فوالله لا يدري الفتي كيف يتقي إذا أصبحت ريا وأصبح ثاويسا ولا تحمل المحلُ المعيمة (١) ربها وكان شعراء المسلمين يمتدحون رسول الله \_ عَلَيْق \_ بينا كان كعب ابن الأشرف شاعر اليهود يهمحوه ، والمافقون يتولون اليهود والمشركين ويأتومهم بالأحمار ويرحون أن يكون لهم الطفر على رسول الله \_ عَلِينَا \_ وكان نفر من اليهود يباطنون نفرا من الأنصار ليفتوهم عن ديهم فقال

بعض المؤمين لأوائك العر من الأنصار .

\_ احتسوا هؤلاء اليهود واحذروا لرومهم ومناطبتهم لا يفتنوكم عن ديمكم .

فأبي أولتك النفر إلا مباطبتهم وملارمتهم فأمرل الله تعالى :

﴿ لا يُتِحد المؤمُّونِ الكَافَرِينُ أُولِياءً من دون المؤمنِ وهي بعمل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تفقوا عهم تفاة وجدر كم الله نفسه وإلى الله المعهم كلاك .

فاحدً الأنصار ملازمة اليهود وساطتهم فراد دلك في حقدهم على رسول الله عليه السلام ، فما يأتى المؤمنين بأمر حتى يقولوا : سمعنا وأطعا . فرأواأن حيرما يقعلونه أن يكيدوالرسول الله وللقرآن هواطأً التنا عشر حراس يهود خير وقال بعصهم لمعنى :

.... ادعاوا في دين محمد أول الهار باللسان دون الاعتقاد واكمروا به في آخر الهار وقولوا : إنا نظر افي كتبنا وشاورنا علما يما فوجدا، عمد الهم مدلك وطهر اما كديمه و يعلان ديم. ، فإده فعالم دلك يشك أصحابه في دينهم وقالوا : إيهم أهن كتاب وهم أعلم به مما فير حمون عن دينهم إلى وينكم ؟. واطعاروا إلى ما ديروا ، وقبل أن يجشوا بالفتية بين المسلمين أوحي الله

واضاء اوا إلى ما دوره ، وهل ان يختره ايانته بين المسلمين وهي الله إلى عده ، ﴿ وَ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ الله أموا وحه اللهرا واكفروا أحره العلهم برحمون » ولا تؤمنوا إلا لمن تمّ مديكم قال إن الملمين هدين الله أن يؤنّ أحد شل ما أوتيم أو يخاص إحمام مع بعد من محمد ربكم قال إن المصل ليد نشّ يؤنّه من يسأله وثقّ واسع علم « مختص مرحمته من يشاء والله و القصر القطم في العشرة على الأمام المنظم علم « مختص مرحمته رضايق البود أن كشف الفرآن مكرهم، و فم يفت في عصدهم أن أطلع نفر سواره عليه السلام على مرهم فقد طوراً أن يعضهم يشي إليه ينحولهم أن يعضهم بالسي الميا في المستورة على الميا في الميان كانا وأن الفرق على الميان الميان الميان الميان والميان والميان الميان الميان والميان والميان الميان الميان والميان والميان والميان والميان الميان الميا

وسمع ضعاف الإيمان والمنافقول ما قال أشراف البيود هر اصوا ينظرون آية مادية تر إنعا أيجيم ، و رفت سحمات خيشة على شماء أتداء عمد عليه السلام من البيود والمشركين والمنفقين وترقوا رد رسول الله عليه السحم عدال الصحدي اللذي ما كان يختص كتراع على عندى كثار قريش لما منافوء عليه السلام أن يفحر لهم من الأرص عبوما ويحمل لهم حمات وأن يتجبل الصعا لي دهب معمدار ، فإن الله أمران : ﴿ قُو لَمْ إِيّا اللّابِات عبد الله إلى الله إلى وما معمدار ، فإن الله أمران : ﴿ قُو لَمْ إِيا اللّابِات عبد الأولون ﴾ إلى الله إلى عمد الله الله أمران الله تعالى المبود على تحديث ؛ ﴿ الدين قالوا إن الله عهد إليها ألا يؤمن أرسول حتى يأتيها بقومان تأكله المار قلى قد حاء كرسل من قبل بالليات وبالذي قائم طلم تشليد عالى الليات والزير معاذين فا فإن كنبوك قد كدر رسل من قبلك حاءوا بالليات والزير والكتاب المتر ﴾ إلى المنافقة على المسابقة على المسابقة على الليات والزير

<sup>(</sup>١) العكبوت ٥٠ . (٣) الأسراء ٥٩ . (٣) آل عمران ١٨٣ . ١٨٤ .

كاموا يحاولون أن يزعرعوا إيمان المؤمين عاهر أعانهم ، ولكن القرآن كان يبرل من فوق سم محاوات ليكشف كيدهم ويقصع سرهم فحر عرع يقمة بعص الهود بأشراقهم ، فقد فاست حصومة بين رحل من الملافقين وبين بهودى فقال الهودى :

> ـــ انطلق بنا إلى محمد . فقال المنافق :

\_ بل نأتى كعب بن الأشرف .

سيري كان البيودي يعمل أن عمد عليه السلام بن يحور عليه ، وكان المافق كان البيودي يعمل أن عمد عليه السلام لا يقل الرشوه بها يستطيع أن يرشو كعب بن الأشرف ، ولكن البيودي أبي لا رفع الحصومة إلى محمد مصوات الله وسلامه عليه ، همد رأى المافق ذلك أنى معه إن الرسول فاحتصما إليه ، فقصى رسول الله تلكي لليودي ، فقما خرجا من عده

> \_ نىطلق إلى عمر بن الحطاب . فأقبلا إلى عمر فقال اليهو دى :

... احتصما أنا وهذا إن محمد فقصى لى عليه فلم يرص بقصائه ورعم أمه محاصم إلبك ، وتعلق ني محتت إليك معه .

وقعال عمر للمنافق : • وقال عمر للمنافق

\_ أكذلك ؟

ــ سی .

ـــرويدا حتى أحرج إليكما . فدحل عمر وأحذ السيف فاشتمل عبه ثم حرح إليهما وصرب به

المامق حتى برد وقال:

و كان للمؤصن مشاكلهم فكانوا يعرعون إلى رسول الله ... مَلِيَّ ... يلتمسون عده الصيعة ، هفد حاءه عد الله بن وواحة يقول له إن له أمة سوداء وأمه عصب عليها فلطمها ثم إمه عرع ، فقال له السي ... مَلِيَّةً

ـــ ما هي يا عبد الله ؟ ـــ يا رسول الله هي تصوم و مصلي وتحسن الوصوء و تشهد أن لا إله إلا .

الله وأنك رسوله .

\_ يا عبد الله هذه مؤمنة .

\_ موالدى بعثك بالحق لأعتقب ولأتروحها وأعتق عبد الله بن رواحة شاعر الأبصار أمنه السوداء وثروجها ،

نطعي عليه باس من المسلمين فقالوا في عجب واستنكار : ـــ نكح أمة ,

<sup>- ----</sup>

<sup>(</sup>١)المائدة ١٠ ـــ ١٤ .

وكان ذلك شيئا بخط من كرامة الرحال ، ولكن الإسلام حاء ليرد إلى السلام حاء ليرد إلى السلام حاء ليرد إلى السفرية كرامتها ، فالماس حيما لآدم وآدم من تراب لا فرق بين حروعملد ولا أيهن ولا أسود ولا فعصل لعربي على عحمى إلا بالتقوى ، فأمرل الله تعالى دفائر في المراب الله يعالى المرابعة كوار أو تحديكم في ( )

و كان مرثد من أنى مرثد حليفا لني هاشم معته رسول الله ب على -إن مكة ليحرح ناسا من المسلمين بالسراء عنما قدمها محمد عناق بقدمه و كانت حليلة له في الحاهية ، فلما أسميه أعرص عبها فاتعه فقالت "

ـــ ويحك يا مرثد ، ألا نخلو ؟!

\_ أن الإسلام قد حال بنى وبينث وحرمه عليها ، ولكن إن شقت لروحنك إدا رجعت إلى رسوب الله \_ ﷺ ـــ استأدبته فى دبك تم لزوجتك .

\_أنت تتبرم .

تم استعالت عليه و قصحت أمر قدومه قصر بوه صرر شديدا نم حدو. سيله ، فانصرف إلى رسول اقد \_ كلك \_ راحما فاستأدمه في عباق أن يتروجها ، وكانت دات حط من جمان ، قال :

ــــ يا فبي الله إنها لتعجبني .

فأسرل الله عسر وعجسل ﴿ ﴿ وَلاَ تَنْكُحُمُوا الْمُشْرِكَاتُ حَسَمَى وُمِنْ ﴾(٢) .

وكان الأوس والحررح ينظرون إلى اليهود في إحلال قبل الإسلام ههم أهن الكتاب والعلم ، فنما من الله عنيميد بالإسلام أحس الأمصار عرة وراحوا بالقشون جراب في تقة فما أناهم الله من فصله يقوق ما عد اليهود

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٢١ . (٢) البقرة (٢) .

من مقايه دين قوم وأساطير الشعوب . وأحس اليهود أن القرآن قدر فع من شأن حلمائهم الدين كاموا يهرعون إليهم في حل مشاكلهم و بدلهم تبديلا ، تتحركت عبرة أهل الكتاب فقالوا للمسلمين :

\_ عى أهدى مكم ، بيما قبل سيكم و كتابها قبل كتابكم وعمى أولى بالله مكم .

وقال المسلمون:

وقال المسلمون : - عن أهدى مكم وأولى الله ، سياحاتم الأسياء وكتابنا يقضى على لكتب التي قله ، طارل الله تعالى : ﴿ ليس يأماليكم ولا أمال أهل الكتاب من يعمل سويا يتم به ولا كله له من دور نالله ولها ولا نصيرا اه ومن يعمل من الده الحالمة لله كرا أو أتى وهم وشرم فأولتك يدخلون الحدة و لا يظلمون نقرا اده الحاسس وينا عمل أسلم وجدة لله وهو عسس واتبع ملة يترجم حيما وأنقذ الله إيراهيم حيلة الله (١٠) .

## w =

و بمت رسول الله ... مؤلات عند الله بي حجران عمد في رجب ه عند رجوعه من عزوة سعوان التي يلغ فيها جاه ندر ، و يعث معه ثمانية معظم من المناجرين ليس مهم من الأمصار أحمد ، و كتب له كتابا وأمر و آلا مبطر به مني يسير يومين ثم ينظر فيه فيسمني الماثره به ، و لا يستكره من أصحاء أخلا ، و كان أصحاب عند الله من حجرار من المهاجرين ثم من بي عبد هيس

<sup>(</sup>۱) الساء ۱۲۳ ـ ۱۱۰ .

س عد صاف آنو حدیمة بر عنه س ربعة ، و مس حداثهم عدد الله س حجش و هو أمير القوم ، و عكاشة بر عصب بن حرائال أحد بني أسد من حرية حديث هم و وس بني بوفل بن عند صاف عنت بن عروال حليف هم و من بني و هرة صد بن أي وقاس . و من بني عندى بن كصب عامر أس ربعة ، و و اقدين عبد الله بن صاف أحد بن تم حليف لهم ، و حالد بن الكر أحد بني سعد بن ليث حديث لم ، و من بني الحارث بن فهر سهل أن يساء .

فلما سار عمد الله من حجش يومين فتح الكتاب فعلر فيه فإدا فيه . إدا بطرت في كتابي هذه فامض حتى تبرل مخلة بين مكة و الطائف ، فترصد مها قريشا و تعلم لنا من أخبارهم .

فلما بطر عبد الله بن حجش في الكتاب قال ·

\_ سمعا وطاعة . ثم قال لأصحابه :

م مان صححه . - قد أمرق رسول أنه مَنْظَةً أن أمصى إلى محلة أرصد بها قريشا حتى آنيه مهم محر . وقد بهاق أن أستكره أحدا مكم فس كان يريد الشهادة وبرعب ميا فليطلق وس كره ذلك فيرحم . فأما أنا فعاص لأمر رسول - ما تله

همصبى ومعه أصحانه لم يتحلف عه مهم أحد . وسلك على الحجار حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له عران . أصل سعد بن أتى وقاص وعتبة بن عروان بعيرا لهما كانا يتعقبانه ، فتحلعا

عىيه في طلبه .

ومصى عبد الله بن حجش وبقية أصحابه حتى برل بمحلة ، فمرت به عبر لقريش تحمل ربيا وأدما ( جلدا ) وتحارة من تحارة قريش فيها عمرو ابن الحضرمي ، وعثمان بن عبد الله بن المعبرة وأحوه موظل من عبد الله ليخزوميان ، والحكم بن كيسان مولى بني المعبرة

فلما رأى القوم عبد الله بن جحش والدين معه هابوهم ، فأشرف لهم عكاشة من محصن وكان قد حلق رأسه ، فدما رأوه اطمأبوا فقد حسوا أن

المسلمين قد قدموا للعمرة وقالوا:

ســـ غُمَّار ، لا بأس عليكم منهم . وتشاور عبد الله س حجش وأصحابه فيهم ودلك في أحر يوم من

... و الله لتى تركتم القوم هده الليلة ليدحل الحرم هليمتنعي ممكم مه ، ولتن فنتمو هم لتقلبهم الشهر الحرام

ربین عندوم مصنعیه را نسید (سرام) عرد دد الغرم و هادو الإقدام علیم ، ثم شحوا آمسهم علیم و آمعو! عل قتل می قدروا علیه مهم و آمد ما مهم ، غرمی و تقدین هند اتفا الیمی در دن الحضرمی بسهم فقاله ، و استام عال بن عبد الله و الحکم می کیسان ، و أفست القوم دول بن عبد الله فأصحرهم .

ديسان ، واهنت انفوم بوطل سر عدد انفاظ عجر همج . وأقبل عند الله من جحش وأصحابه بالمير وبالأسيرين حتى قدموا على رسول الله \_ فطيعة \_ المدينة ، فلما علم ما كان مهم قال :

سول الله ــــ يؤكلهــــ المذيبه ، فلمنا علم ما كان مهم هان : \_ــــ ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام . فوقف العمر و الأسيرين وأي أن يا أحذ من دلك شيئا ، فلما قال دلك بهل الله ـــــ يؤكلهـــــ سقط في أيدى الفوم وطوراً أبيح قد هلكوا ، وراح

فوقد الهمير والاسيري وإلى إن يا حد من دلال شيئا ، علما قال ذلك رسول أنف مستخلف منطق في أبدى القوم وطوا أيهم قد هلكوا ، وراح إحوابهم من المسلمين يعمونهم فيما صحوا ، وماحت المدينة و بشط اليهود يوقطون القنة حتى إذا حلوا با مسهم تعلقوا بالأوهام وراحوا يتعابلون هم أها الكتاب الأولى ويقولون :

هم اهل الختاب الاول ويقولون: \_عمر و س الحصر مي قنده واقد بن عبد الله عمر و عمر ث الحرب ، والحضر مي حصرت الحرب ، و واقد بن عبد الله وقدت الحرب . و تبلك أسارير هم هالفال يؤكد لهم أن الحرب واقعة وأن بهاية محمد بن ما يؤتر و من من الكراني السراح المورد الم

و مهمت الماريونية التي برلت بسواد أفتدتهم ، هما فصح بعاقهم عبد الله قدديت وهي الأمية التي برلت بسواد أفتدتهم ، هما فصح بعاقهم مثل قرآن محمد .

و ثار سادات قريش ومشوا إلى من بقى من المسلمين في مكة وقالوا في عضب :

سب . بقد استحل محمد وأصحابه الشهر لحرام وسفكوا فيه الدم وأحدوا

و آكار اداس في دلك المهاحرون والأعمار ويهود المدينة وكمسار فيش ، فافران الله على رسوله : فإ يسانويث عما الشهر الحمام الحال به قل قال محد كمبر وصد على سبان الله وكدر به واستحدا سرام وإخراح أهمه ممه أكبر عبد الله والفته أكبر من القنل ولا يزالون يقانو نكم حتى يردوكم عن ديكم إن السطاعوا في (1).

\_ لا نفدیکموهما حتی یقدم صاحبارا هازا محشاکم عیهما ، فمار تقتلوهما نقتل صاحبیکم .

. فسعد بن أبي و قاص وعتبة بن غزوان لم يعود مد أصلا بعير، لمما وتحلما

<sup>(</sup>١) البقرة ٢١٧ .

فى طلبه ، هلما قدما قبل عليه السلام فداء عثمان من عبد الله والحكم مِن كيسان .

و كان الحكم وهو ق أمره يصفي إلى ما يثل من القرآن فيستشير كأنما أنوار اليثين تفيص في بعده قبل أنوار اليثين تفيص في بعده وأن رفة تكتنفه حتى إن اللدمو عقبل روحه قبل أن تطفر من مقلته ، إنه يمر تصع إلى ما فوق السماوات ليهم في ملكوت الله ، إنه يحس في قر أنه تفيسه أنه خلق من حديد وأنه ما في حكيمة وأن الخمص قلد رفعت عن غير، بعسرته فاهندى إلى حوهر الحقيقة وحقيقة اللدات ، ظلم يستطع إلا أن يشهد شهادة الحق وأن يعلم على الملأ أن لا إلله إلا الله وأن

أسلم الحكم بن كيسان وأقام عند رسول الله ـــ عَلَيْقُ ، وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة وقلبه يقطر حقدا على المسلمين الذين أسروه وأحذوا فدينه ينتظر الأيام ليثار لما ناله .

مدينه بتنظر الايام لينار لما نانه . و تحلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه من كرب شديد حين برل القرآن ، فطمعوا في الأجر فقالوا :

قاعزل الله عز و حل فيهم : ﴿ إِنَّ الذينَ اصوا وَالدِينَ هَاحَرُوا وَحَاهَدُوا في سبيل الله أُولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحم ﴾(١) . و كانت العمر أول عبمة للمسلمين فراح رسول الله ... ﴿ عَلَيْهُ عِينَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

اد كامت العبر اول عبنة للمسلمين قراح رسول انقست**تركة ـ بقسم** الفئع و هو سعيد ، فقد أقبلت أيام السطر بده سين الاضطهاد والتعديب ، وغذاعيدائم بن ححق ينشد جن قالت قريش قد أهل محمد وأصحافه الشهر الحرام ومفكوا فيه الله وأصدوا فيه المألل وأسروا

<sup>(</sup>١) البقرة ٢١٨ .

ر جال :

وأعظم مه أويرى الرشد راشد محمد وكفس به والله راه وشاهد الله أهله للا يرى لله في البيت ساحد وأرحد بالإسلام باع وحاسد رماخيا بنخلة لما أوقد الحرب والشد ن يسا بازعه قلً من الشاء عالم الد ()

نهُدور قتلا في الحرام عطيسة صدودكم عمما يقسول محمسد وإحراحكم من مسجد الله أهله فإسا وإن عبرتموسا بقتلسه سفينا من ابن الحصرمي وماخنا دما وابن عبد الله عيان بيسا

## 44

ر حريد المحل و كتاب الوحي يكتبون الغرآن على المسب رحريد المحل و والداعات ( صنائات المحارة و والرقاع والأدم وعظم الأكتاب والأقتاب و ورحال من المهاجرين يحتون بما أثر الدة على رسول الله إلى المستصعفين من المسلمين بكانة الذين حيسوا عن المحرة ، فكانت أيات القر تولى الدور من أوسرها ما تنشر أن الحرم .

وكان الحوار دائرا بين المسلمين ويهود المدية ، فلما رأى اليهود رسول الله ـــ عَلِيَّة ــــ يصلى إلى بيت المقدس ويحمل الكعمة حلفه قالسوا مستهر تين :

\_ يخالقنا محمد ويتمع قبلتنا .

وكاً بما استرحوا لهذه الحجة فعدوا يقولون للمسلم . \_لو لم نكن على هدى ما صليتم لقلتنا فاقتديتم بنا فيها 1

<sup>(</sup>١) القد . شرك يقطع من الحد ، وعامد : سائل بالدم لا يبقطع

و وكان وسول الله ... عن في من في قرارة نصب أن يستقل الكملة عبد العقاق الراهي وإسماعيا عليهما السلام . ولم الما كان في مكة كان يتمده إلى يست انقدس والكملة أضاء ، أما يعد أن هاجر إلى للدية صار إذا استقل صحرة بيت القدس بستدم ، لكملة ، فشق ذلت عليه ورادق سيقه قول كفار فريش السلمين :

لله تقولون نحل على ملة إبراهيم وأنتم تتركون قبلته وتصلون إلى قبلة البهود ؟

ورد رسول الله \_ على \_ أن الله سنحانه وتعالى صرفه عن قبلة الهود ، مكان إذا صلى إلى بت المقدس يمكر من النظر إلى السناء وبدعو العق إدائها أن يولو يمقية برضاها ، فيها كان يبطئ الطهر بالمتحابا في سي المسلحة وأثم ركعتين بران جبريل أشاش إليه أن صلى إلى لكمة ، مستداد رسول الله يحقى إلى الكمة فاستدار من حصفه ، فلمنا أثم الصلاة حصل ينبو عن المصابى ما أفرار علمه : في فدرى تقلب وجهك في السناء فلموليك قدمة ترضاها » فنور وجهك شطر النسجد الحرام وحيث ما كنم هولوا ، وحومكم شطره وإن الدين أوتو الكتاب ليطمون أنه امتق من رسم وما الله يغافل عما يعملون في (1) .

وحرج عباد بن بشر وكان صلى مع رسول الله \_ صلوات الله عليه وسلامه \_ ومر على قوم من الأمصار يصلون العصر وهم راكمون فقال : \_ أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله \_ ﷺ \_ قبل البيت .

فتحولوا نحو الكعمة .

وبياً اللَّاس بقباء في صلاة الصح إد جاءهم آت فقال:

<sup>(</sup>١) البقرة \$\$١ .

\_ إن رسول الله \_ عَلَيْنَ \_ قد أمرل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها .

وقام رجال على أبواب المساحد يبادون:

\_ إن الصلاة قد وجهت نحو الكعبة .

فاستداروا إلى الكُمَّة فرحين ، فقد كان دلك الأمر فراقا بيهم وبين اليهود .

واحتمع قوم من كبار البهرد يتشاورون في دلك الأمر الحطير ، فلو أميم لم يؤسوا بمحمد عليمه السلام ورسالته فاتحاهه إلى قلتهم إقرار مه بمعلمة لمثل الفلية وقداستها وهو اعتراف صسمى بالمهوردية وعنو حكامتها وقصالها على الديامات كلها ، أما أن يتخذ الكحمة قلية عمى ذلك رفع الكحمة على يست المقدس وقد يحمل ذلك أفقدة العرب تهوى إلى ديه . فرأو اأن يسلوا بالحهود ليجنوه إلى قلته الأولى ليستر دوا لفلتهم مكانتها في نفو س العرب المؤلفة والمواد الله وقالوا . له .

له .. با عمد ، ما و لاك عن قلتك التي كنت عليها وأنت توعم أمل على 
مدة إداهم وديه . ارحم إلى قبلتك التي كنت عليها وأنت توعم أمل على 
وانطرو وأن يجمول مرة أحرى إلى بين المقدس ليطنوا على الملاً أمه 
يساوم في ديم ، ما قرل الله عليه : فؤ ولس أتيت الدين أوتوا الكتاب بكل 
أيّه ما تمو الجيئك وما أنت بنامع قلتهم وما معضهم عنامع قبلة بعض ، وافن 
اتتمت أهوا يهم من معدما جايال من الشابه إلنك أوثاً في القاليان ها السين 
أتيامم الكتاب بعرفون كما يعرفون أسامع وإن مربقاً مهم ليكنمون الحق 
وهم يعلمون فا الحن من رمات فلا تركس من المشترى ه و وكل وجهة هم 
موليها فاستغو الحارات أبها تكورا بأن تكوراً شجيها إن الله على كل شيء 
موليها فاستغو الحارات أبها تكورا بأن تكوراً شجيها إن الله على كل شيء 
موليها فاستغو الحارات أبها تكورا بأن تكوراً شجيها إن الله على كل شيء 
موليها فاستغو الحارات أبها تكورا بأن تكوراً شجيها إن الله على كل شيء هو

قدير ه وص حيث حرحت فول وجهان شطر المسجد الحرام وإنه فلحق من رولك وما الله باها والمحتلف ما كنم قولوا و حو مكم شطره الثلا يكون المنظر المسجد الحرام وحيث ما كنم قولوا و حو هكم شطره الثلا يكون للمام عليكم حجة لإلا الذين ظلموا مهم فلا تحقوهم واحشوني ولائم نعمتي عليكم ولعدكم تهتلون في لاك

وطاش لب الهود فقد ردت فتهم إلى نحورهم ، فين يحول محمد عليه السلام قبلته مرة ثانية إلى بيت انقدس . العرب بأن محمدا وصححة قد اتجهوا إلى قبلة إبراهيم ، فأراد الهود أن يهو وا من شأن الكحمة فقالها :

\_ بيت المقدس أفصل وأعظم من الكعمة لأنه مهاحر الأسياء وفي الأرض المقدسة .

وفرحوا بهده الحجة ولكن القرآن برل بآيات بؤكد فصل الحرم . فق إل أول بيت وصع للناس للذي بكة ساركا وهدى للعالمين ه فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دحله كان آما وقد على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين كه(٧).

وضاق الهبود بمجمع القرآن الدامعة فقالوا للمسلمين : مسوالله إن أنتم إلا قوم تفتنون .

مراد ما مراد ما مواسود السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الله فالراد عليها قل الله المستقبل الله عن الله عن الله مراط الله الله الله مراط مستقبم كوا؟).

و قالت الصحابة له:

... يا رسول الله لقد دهب ما قوم قبل التحول فهل يقبل ما ومهم ؟ وقد مات قبل أن تحول قبل البيت رجال ظلم بدر ما تقول ديهم ؟

وقد مات قبل ان تحول قبل البيت رحال فقيد بلر ما تقول فيهم ؟ فأمرل الله تعالى - ﴿ و كدنث حفالكاً أمة وسطا الكوبو المهداء على انتاس ويكون الرسول عبيكم شهيدا وما حديا القبقة التي كت عديا إلا لعلمه مرتسه الرسول عبيكم شهيدا وما عقب من كانت لكمة والإعما اللهد

النسر ويحون الرسول معين يقلم المحتما العلمة التي تحت عيمها إلا أضا انعام من يتم الرسول عمن يقلم على عقد الله ويتم الرعوف رجم ألا أله بي هندى الله وما كان الله ليصبح إيمكم إن الله بالناس لرعوف رجم ألا أن ويعدما صرفت القنمة إلى الكحمة بشهر في شمال من السنة الثانية انهجرة هراص صور ومضال أو الإطعام عن كان يوم مسكمها يقول الله تعالى: ﴿ فَا يَهَا الدِين آموا كست عيكم المصيام كا كتب عن الدين من

متحرة فرص صوم رحضان أو الإطعام عن كل يوم مسكبا يقول الله تعالى : وفو بأيها الدين آصوا كنت عليك مصيام كما كنت على الدين من قبلكم لمداكم تقون و أياما معدودات من كان مكر مربطا أو على سعر معدة مر أيام أحرو وعلى الذين يطابؤه ولدية طعام مسكري قس تفرع حروا ههو حبر له وأن تصوموا حرر لكم إن كنم تعلمون كه (أث

فكان من شاه صام ومن شده أطعم عن كل يوم مسكيدا، ثم كان يماب صوم رمصان عبا يقوله تعالى. فوشهر رمضا، الدى أمر ل فيه القرآن هذى الماش ويسات من الهذى والعرقان، فعن شهد سكم الشهر طبيسه، ومن كان مريضاً أو على سفر معدة من أمام أمر يريد الله يكم اليسر و الايريد، يكم العسر والكموا العدة والتكرو الشع ما هذا كو إلعالكم تشكرون في (<sup>(2)</sup>). و كاموا يتوون الصباح مقت الإنطار ماشرة ، قادد مام أحدهم عالى يستيقط إلا معد المروب هذا كان يتراث الشيار ماشرة ، قادد مام أحدهم عالى الم

<sup>(</sup>١) القرة ١٨٢ ، ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) البقرة ١٨٥ .

ار سول الله من عليه على من أن بعض أصحابه سقط معشيا عليه بسبب الصوم مسأله عليه السلام عن دلك فأحمره أنه أهل حرث وأنه حاء لينظر ما تعمله له روجته ليتمشي به فعلته عبه قبام فدم يستيقط إلا نعد العروب قلم يساول . . . .

وواقع عمر من الخطاب أهنه بعدما صلى العشاء فلما اغتسل أحد يمكي ويلوم نفسه ، فأتى السي ـــ ﷺ في الله عليه عليه المثال :

\_ يا رسول الله أعتدر إلى الله وإليك من نفسي هذه الخاطئة إلى رجعت إلى أهل فوحدت رائحة طبية فسولت لي نفسي محامعت أهل .

\_ ما كتب جديرا بدلك يا عمر .

قام رحال فاعر فوا تاخله فراك : ﴿ أَصَل لَكُمْ لِيَهُ الصَّيامُ الْرَفْتُ إِلَى
سالكم هي السان لكم وأمّ لمان علم الله أَنْكُم كُمُ عُمّاتُونُ أَمسكم
فتاب عليكم وعقا عنكم ، فالآن باشر وهن واعتفوا ما كتب الله لكم
أمّ أيّق اوا وشروا حتى يتين لكم الحيط الأقيض من الخيط الأمود من العمد
أمّ أيّق الصيام إلى الليل ولا تأشر وهي وأثنم عاكفون في المساحد، نلك
حدود أنه فرا تقريرها كملك بين الله أنته للمان لعلهم يتقون في (أ):

## 7.4

الحرب مستمرة بين بير نظة وفارس والقتال مشوب بين الدولتين حتى المؤت وكانت دولة البرس قدا كسحت دولة الروم وبيت بيت القدس وفرت كسحت دولة الروم وبيت بيت القدس وفرت معر ووقت الخروش الفارسية تقرع أموات القسططية قساعدة الآفاء ، وكانت دول العالم ترقب دلك الصراع في اهتام وقد تشتت المواطف بين الإمراطوريين المتدتين وكانت معلى الدول هواها مع مرقل إمراطور الروم ومعمها هواها مع كسرى الثاني المصداله إيران المراطق بين الرحل الحالدين الآلمة والإله العلم جدا بن الرحال ، صاحب العبيت الذاته الدي يصحو مع إنشمس والدي بيت عبيه نبيل .

وقرح كمار قريش آيم كان الرسول عليه السلام عكة ، لما تقدمت حيوش فارس حتى بلعت الوسمور ، وقالوا لنعسلمين إن استصار حلمائهم من الوليس عبدة المار عن أهو الكتاب خير دليا على أن المسر سيكول حديث قريش عن من شقوا عصدا نطاعة من أصحاب اس أنى كشة الدس كفر وا باللات والعرى وحلمو للكون إنفا واحدا في الأرس

وقد شق ذلك على رسول الله \_ ﷺ ـ مأنزل الله تعالى : ﴿ ام ه علمت انروم فى أدى الأرص وهم من بعد علم سيعلموں ٥ فى مصع سين ﴾ (٢٠) . فسحر سادات قريش مما أنرل الله حتى ثارت مشادة بين أبى بكر الصديق وأمية بن حلف بعت أن تراهى الرجلال على تحقيق هذه

<sup>(</sup>١) الروم ١ ، ٢ .

.

السوعة . وراحت الأيام تمر وحيوش العرص مرابطة حول أسوار القسطىطينية ، وأنب سرحلف وسادات قريش مستهزئون بألى مكر كلما دورا مه وأنو مكر والقرص تحقيق وعدا لمله ورسول القسم اللجائج سيزيانه ثقة على تقاويفون له إن تصفيح مسيرين ثلاثة وتسعة .

وتصرمت سنوات وبلغ اصطهاد الكافرين للمسلمين غايته ، فهاحر المسلمون إلى يترب وقد استؤنفت الحروب الطاحنة بين الإمير اطوريتين وعدت أنباء انتصارات الروم تعد على مكة والمدينة فكان المسلمون يستنشرون بوعد الله بيما كان كفار قريش وبهود المدينة في كمسد ، فالقرشبون يُغشون أن تتحقق نبوءة محمد فيرعزع دلك إيمان أهل مكة بألمتهم ويحعل أفتدتهم تميل إلى إنه أبي القاسم الدي تسأ له بدلك المصر أيام كان الحديث عن نصر الروم صربا من الحيال . أما اليهود فكانوا يمقتون هرقل من كل قلوبهم فهو يضطهدهم أشد الاصطهاد منذ تلك النبوءة التي أكدت له أن ملك الروم سيزول على أيدى شعب محتود ، فلم يحد عير البهود هدها لقسوته وانتقامه ممن طن أسهم المعاول التي ستقوض صبرح الإمبراطورية والححافل التي سيتقلص طل السمر الروماني على الأرص . وراح الحيش الروماني الدي أعاد تبطيمه طيبريوس وموريقيوس يتقدم بقيادة هرقل بحو الشرق ويعزو مصر ويستولي عليها ، ويقابل المصريون استرداد الروم لللادهم بعتور . فإن كان الروم مسيحيين والمصريون مسيحيين أيصا إلا أن المصريين كاموا نساطرة وكان الروم يعاقبة وكان كل فريق يكن للآخر بغضا دفيها .

وتقدم السبر الرومان نحو بيت المقدس ففرح المؤصون ، فان هي إلا وثنة واحدة ويستولي هرقل على المدينة المقدسة ويتحقق وعد الله وكان ( المحرة ) أبو بكر يتهلل بالعرح ويتمسى لو أنه كان يمكة ليرى وحوه الدين منحروا منه لما راهن أمية بن حلف على أن بصر الروم أكيد

واشند الحدل بين يبود المدينة وبين السلمين حول الحرب الدائرة بين كسرى الثاني وهرقل ، هذه راح الهيود يؤكنون أن الروم سيتهقير و ب مدخورين بعد حين ، مكسري يتمع حيوشه مي أطراف إمراطوريته ابر هذا عد المدينة القائمة القائمة المتعدد عقد دار مدينا كان السلمان و د

ملحور بن بعد حون ، فكسرى يُحمع حيوشه من الطراف إممر اطوريته اير د هم قل عن اللدينة المُقدسة و يتقد حتى عقر داره ، بينا كان المسلمون يروف أن نصر هرقال قريب ، وقد أكارو امن تلاوة صورة الروث كانت الإمر اطور بة القائر سية ترخ ، فكسرى عطاله و تُقيره و عداوته

ن السابة مرسور السياس على على إلى المارة المشاد في فلكته قد على دولته في المؤلفة والمفرد ولته في المؤلفة والمؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة المؤلفة والمؤلفة المؤلفة ال

السلمين فايقدوا أن أندخا الفرس فريب . وود أنو يكر لو يعطلق إلى محكه ليف على رعوس كعار قريش يستهرئ بهم كا استهزءوا به من قبل ، ولكن دهاب الصديق إلى أعداء انشه ورسوله لم يكن مأمونا وإن كان معص الأنصار يشدون الرحال إلى الحرم في حوار

يكل مأمونا وإن كان بعص الأنصار يشدون الرحال إلى الحرم في حوار أصحابهم من أهل مكة . كان أمية بن خلف يترل على سعد بن معاذ بالمدية إدا ذهب إلى الشام ق

ه 10 المها بن حفل يترار على اصدة بن معدد بدسيد ود مصب بن سمم مى تحارته ، وكان سعد بهرل على أمية إذا ما وفد إلى مكة ، وقد قدم سعد معتمراً فترار على أين صفوان فقال له : \_\_\_ اعظر لى ساعة خلوة لعلى أطوف بالليت .

\_ انتظر حتى إذا انتصف الهار وغفلت الناس انطلقت وطعت

كان أمية بي خلف من رءوس الكفر و كان سعد بن معاذ من وحوه المسلمين والأنصار عدارييهما حوار ودكرت أبياء الحرب الصروس ببي العرس والروم . ولا شك تذكر أمية بن حنف دلك الرهان الذي كان بيمه وبين أبي بكر الصديق ولكمه أبي أن يسلم أن النصر سيكون حليف الروم ، للا ترال المدينة المقدسة تقاوم ولم تسقط بعد في أيدي هرقل.

وخرح أمية بن حلف و سعد بن معاد قريبا من نصف الهار ، هيما سعد بطوف إذ أتاه أبو جهل فقال في عجب و دهشة :

\_ من هذا الدي يطوف ؟!

ـــ أنا سعد بن معاذ .

ـــ أتطوف بالكمة آما وقد أويتم محمقا وأصحابه وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم ؟

والتمت أبو حهل إلى أمية بن حلف وقال :

\_ أما والله لولا أمك مع أبي صعوان ما رحعت إلى أهلك سالما . فتحاصما وسعد يرفع صوته بقوله:

\_ أما والله لئن معنني هذا لأمعك ما هو أشد عليك مه : طريقك

على المدينة . وأحس أبو جهل الخطر فخفف من غلواته ، وصار أمية يقول لسعد : \_ لا ترفع صوتك على أبي الحكم هإره سيد أهل الوادي .

و جعل أمية يسكت سعدا وظل سعد في ثورته فقال لأمية : \_ إليك عنى ، عابى سمعت محمدا \_ عَلَيْتُهُ \_ يزعم أنه قاتلك .

مزل الرعب بقلب أمية بن حلف وقال وعيماه لا تثبتان على شيء :

19 (54)

مقال سعد بن معاد دو · أن حتلج ميه خالحة :

\_ عكة ؟

\_ لاأدرى .

وصمت أبو جهل عبي مصص فهو يعرف أن تحارة قريش إلى الشام لا بدأن تمر بالمدينة ، فإذا باصب سعد بن معاذ العداء فسيجر المتاعب على

قومه , وسار أمية بن حنف إلى داره وهو شارد حرين في وحهه قلق وفي تله فرع ، فدما رجع إلى امرأته قرأت في وجهه ما يعتمل في صدره فقالت

9.066 فقال في صوت خافت مضطرب:

- ما تعلمين ما قال أحى اليثربي ؟

معاذاك؟ \_ زعم أنه سمع محمدا يزعم أنه قاتلي .

وطاف بالمرأة حوف شديد وقالت في همس كان موقعه في بمس أمية

أقسى من هريم الرعود:

... فو الله ما يكذب محمد .

وجثم على الدار الرعب وراحت القنوب تبض بالمرع

## 44

سمع رسول الله \_ ﷺ \_ باأي سفيال بن حرب مقالا من الشام في عبر فريش . إنها الدير التي حرح عليه السلام في طلبها حتى بلع العشيرة ووحدها سفته مأيام ، فلم يول يترف تفولها حتى إذا ما حاءت الأنهاء رجوعها دعا المسلمين للحروج وقال :

\_ هده عبر قریش هیها آموالهم فاحر حوا إلیها لعل الله آنه آن ینفلکموها . فأحاب ناس و ثقل آخرون لظهم أن رسول الله ـــ عَلَيْكُ ــــ لم يلق حرما ، و لم يحتفل لها رسول الله ـــ عَلَيْكُ ــــ بل قال :

\_ من كان طهره ( أى ما يركبه ) حاصرا عليركب مما .

و لم پستظر من کان ظهره غائبا عنه . و لما حرح \_ ﷺ \_ إلى بدر قالت له أم ورقة بست نوهل : \_ يا رسول الله الذن لى فى الغرو ممك أمرص مرصاكم لعل الله بورقسى

الشهادة . ـــ قرى ق ميتك فإن الله يورقك الشهادة .

وراح أبو سفيان عمين دما بالمعير من أرض الحجار بتحسس الأحيار ويسأل من لتي من الركدان تحوها من رسول الله من قطف التي رحلا عامره أمد المسائلة في قد تاكار عرض لعيره وله بدايته وأنه تركد مقيما يتنظر رحوع الدو فخاف خوفا المدينة فاصناح صصصه من عمرو الفقارى بدار من مقال الما أن مكان فخرج صصفهم مربع علم لما مكة ليستفر فريشا ويموهم أن محملة قد عرص لميرضه هو وأصحانه .

و كانت مكة غارقة في الصمت تطوف بها أحلام ، وكانت عاتكة بنت عدد المطلب عارقة في الوم فرأت عمة السي رؤيا أفزعتها فعنت إلى أحيها

لعباس بن عبد المطلب فقالت له:

... يا أخي والله لقد رأيت الللة رؤيا أفطعتني وتحوفت أن يدخل على فومك منها شر ومصيبة ، فاكتم عبي ما أحدثك .

فأقبل عليها العباس فقالت له:

\_ لن أحدثك حتى تعاهدي أن لا تدكرها فإنهم سمعوها آدومًا وأسمعونا ما لانحب.

نماهدها العباس فقال الما:

سمارأيت ؟

\_ رأيت راكبا أقبل على بعير له حنى وقف بالأبطح ثم صرح بأعلى صوته: ألا فانفروا يا لعُدُّر لمصارعكم في ثلاث؛ ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس فصرح ممثلها . ثم أخذ صحرة فأرسلها فأقبلت تهوى حتى إدا كات بأسفل الجبل ارفصت ( تفتتت ) ، هما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار إلا دخلت منها فلقة .

ــ والله إل هذه لرؤيا ! وأت فاكتمها ولا تذكريها لأحد . ثم خرح العباس هلقي الوليد بي عتبة بن ربيعة و كان له صديقا فذكرها له واستكتمه إياها ، فذكرها الوليد لأبيه عنمة ففشا الحديث بمكة حتى

تحدثت به قریش فی أندیتها .

فعدا العباس ليطوف بالبيت وأبو حهل بن هشام في رهط من قريش قعود يتحدثون برؤيا عانكة ، هنما رآه أبو حهل قال : \_ با أبا الفصل إدا فرعت من طواهك فأقبل إليها .

فلما فرع أقبل حتى جلس معهم فقال أبو جهل :

- يا بي عبد المطلب متى حدثت فيكم هده السية ؟

وماذاك ؟

ــ تلك الرؤيا التي رأت عاتكة .

\_مارأت ؟

بيا بي عد النطف أما رصيم أن يشأ رحائكم حتى تشأ ساؤكم ! لفذ رحمت عاتكة ق رؤياها أمه قال : الفروا ق ثلاث ، فستربص لكم هذه الثلاث وإن يك حقا ما تقول هسيكون ، وإن تمص الثلاث ولم يكن من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أمكم أكدب أهل يت ق العرب

من ذلك شيء نكتب عليكم كتابا أنكم أكدب أهل بيت ق العرب و لم يستطع الصام أن يفعل شيئا إلا أن يكر رؤيا عاتكة ، ثم تفرقا . فلما جاء المساء وداع في دور بسى عد المطلب ما كان بين العباس وألى حهل لم تبق امرأة من يسى عد المطلب إلا أتت العامي فقالت :

لم تيق امراة من يتى عبد لفظيف إلا انت العماس فقائت : ... أقررتم أهذا العامق الحبيث أن يقع في رحالكم ثم قد تباول السناء وأنت تسمع ، ثم قم يكن عبد عِبَر لشيء مم سمعت .

ے نسمع ، م م يكن عند عير ت فقال العباس وقد أطرق برأسه :

همال العباس وعد اطوى براسه : ــــــ قد و الله فعلت ما كان مبي إليه من كبير ، و ايم الله لأتعرض له فإن عاد لألف كُنَّه .

معدا العباس في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة وهو حديد مُمُفهست برك أنه قد عانه من أن جهل أمر كب أن بدرك مه ، هدحوا لنسحده فراه قفشي عوه وليترضه ليهود لمهض ما قال وقع به ، وكان رحلا حميدا حديد الوجه حديد اللسان حديد النظر ، فؤذا به يحرح إلى باف المسحد بشئة فقال العبار إن نفسه :

وإذا هو قد اسمع ما تم يسمع انجاس : صوت صفصم من عمرو العذارى وهو يصرح سطن الوادى واقعا على بعيره ، قدحدًع بعيره ( قطع أنعه ) وحول رحله وشق قميصه وهو يقول : ... يا معشر قريش ، اللطيمة اللطيمة ( الإمل التبي تحمل الر والطيب ) . أموالكم مع أني سمبان قد عرص لها محمد في أصحابه لا أرى أن تدركوها. الفوث الفوث

فشعل العباس عن أبي جهل وشعل أبا حهل عن العباس ما حاء من الأمر .

فتجهز الناس سراعا وقالوا :

أيطن عدد أوأسسانه أن تكون كمبر امن الحصر من . كلا والله ليعلم عبد أوأسسانه أن تكون كمبر امن الحصر من . كلا والله ليعلم عبد ذلك . مكان وحلا . وحر حت قريش كلها للعرو فلم يتحلم من أشراعها أحد إلا أن أنا لهب امن عبد الطلب تحلف وصد كان المدمن عشام من المعرف ، كان قد لعد معه الميسر فحسر كل أمواله ثم لعد على حريته فقدها وسار عبدا الذي يساعد أن أنت مو غروم أن تدفع أربعة ألاف درهم تما لحرية البها الذي ساعت أضلافه .

وراح أمية من حلف يرتحب من الرأس إلى الفذم عقد تذكر و تلك للحظة ما كان بينه وبين سعد بن معاذ يوم أن قدم سعد إلى مكة معتمرا للحظة ما كان بينه وبين سعد وألى حجل من مشادة . وراحت كلمات سعد من معادتر دن أديه وحيد لكانما كاست تمني إليه عمسه - و إيان عن ند معد من عمد المشكلة من أم تقادة و

فايى سمعت محمدا مُقطَّقُه بزعم أمه قائلك s . وأراد أمية أن يطرد دلك الوهم عن نفسه فاعطلق إلى داره ليتجهر ، فإذا بامرأته تقول له :

برا بالراك لمون . \_ أما علمت ما قال أحوك اليثربي ؟!

ابه يعلم ما قال سعد بن معاد حتى العلم وإنه ليكاد أن يموت من الحوف كلما دوى في أغواره صوت امرأته: 8 فوالله ما يكذب محمد 8 . فصمم

على عدم الخروج فقال : \_ فإنى إذن لا أحرح .

ف وكان أمية شيخا حسما ثقياة فقدم إلى الكبمة وقد أراد القدود . فادواء أو حجل يسالة أن يُخرج مع الحارجين فاقسم مائة لا يحرج من مكمة . فاصطلق أو حجل إلى عقمة بن أني معيط ليسلطه عليه وكان عقمة منها . فاحياء إليه وهو حالس مع قومه محمرة فيها بخور يحملها حمي وضعها بن بدية قال :

... يا أبا على استجمر فإنما أنت من النساء .

فقال له أمية في غضب : ــــ قبحك الله وقمح ما حثت به .

\_ ببعث الله وطنع ما حد و دنا أبو جهل منه وقال :

ريداً بر مهار . ... يا أبا صموال إنث منى يراك الباس قد تحلعت وأنت سيد أهل الوادى تحلفوا معك . فسر يوما أو يومين .

والطائق عندة بن ربيعة وأحوه شيئة ورمعة من الأصود وحكيم من حرام إلى هنل عنوف الكمنة بمنتقسوف الألالام . فحرج هم القلدت الناهي المكتوب عليه و لا تعمل 6 فأحموا على المثام . فخابهم أبيو حهسل وأوعجهم وأعاده على ذلك عقد من ألى معيط والسعر من الخارث ، فعنا

روه بهم سني مصوحها و المروح دهم فارط السور . و كانوا ألما و قادو. و ق بهرس عليها مالة درع سوى دروع المشاة وخرجوا على الصحب الدالول وأبية بن جلم ما يساق إلا كان على ما الرجوع معد مسرة بو يعرف أو قلالة ههم على بينن من أنه ما يساق إلا للمسارع . وعقد من أنه معيط خدا السور يدهمه حقده الدوس على الإسراع لقصاء على عمد وقد سهى أن عميط خدا السور السلام قد أقسم أن يقتله إذا ما نائقي به حارح مكة يوم أن دامن على رقته حتى كادت عياه أن تخرجا من محجريهما .

وحرحت معهم العتيات يصربن الذفوف يعين سهجاء المسلمين وعمد حروجهم ذكروا ما كان بيهم وبين كنابة بن حرب. . فإن ابنا لحمص بن الأحيف القرشي حرح يبعي صالة له بصحبان وهو علام حدث في رأسه ذؤابة وعليه حلة وكان علاما وصيئا بطبقا ، صر بعامر بن يزيد بن عامر بي اللوح الكماني وهو سيد سي بكر يومند فرآه فأعجبه فقال:

> \_ من أنت يا علام ؟ \_أما ابن لحفص بن الأخيف القرشي .

فلما ولى العلام قال عامر بن يزيد:

... يا بني بكر ما لكم في قريش من دم ؟

ــ بلي والله إن لنا فيهم لدماء .

... ما كال رجل ليقتل هذا الفلام برجُله إلا قد استوفى دمه .

فتبعه رحل من بني بكر فقتله بدم كان له في قريش . فتكلمت فيه قريش فقال عامر بن يزيد:

\_ يا معشر قريش قد كان لنا فيكم دماء فما شئتم . إن شئتم هأدوا عليما ما الما قىلكم ونؤدى ما لكم قبلها وإن شئتم هانما هي الدماء رجل برجل. فتجافوا عما لكم قبلنا ويتحافى عمالنا قبلكم

مهان ذلك العلام على هذا الحي من قريش وقالوا:

\_صدق ارجل برجل.

فنهُوا عنه علم يطنبوا به ، و لم يمحب دلك الرصا أحاه مكرر س حمص . فبيا هو يسير بمر الطهراك إذ بطر إلى عامر بن يزيد على حمل له . للما رآه أقبل إليه حتى أناخ به وعامر متوشح سبعه . فعلاه مكرز بسيفه حتى قتله ثم حاض بطبه بسيسه ، ثم أتى بالسيف مكة فعلقه من الليل بأستار

الكعبة .

فلما أصبحت قريش رأوا سبع عامر بن يريد معلقا بأستار الكصة فعرفوه ؛ فقالوا :

وصحبه . فحافوا غدر كبانة فقالوا :

وراح الذين بريدون عدم الخروح يحاولون أن يتنوا القوم على عرمهم ،

وعدا بعضهم يستد الأشعار التي قالها مكرر في قتله عامرا: لل رأيت أنسه هسو عامسر تذكرت أشلاء الحبيب الملتحس(١)

یا رایت است هسر عاسس تذکرت اشلام آطیب اللشتی " 
وقت انتفس: إنه هسر عاسس 
تن سا آصیه بالقرطیر بیسطه 
تن سا آصیه بالقرطیر بیسطه 
تن سا آصیه بالقرطیر بیسطه 
تن سا آصیه واقیت کلک 
تل بطال شاکسی السلاح جرب 
تاریخ اقد با الشد روضی و روضه 
سارة هسر(۲) به ساء و لا آب

حللت به واری و لم آس دخله (۲) و کاد الذبی لا بریدو الخروح آن شوا المتحمسن عمى المسير لولا آن شیاطی قریش بجحوا ای آدیاتوا بسید می سادات کمانه لیفول لفریش: ــــــاً الکم چار من آن تأتیکم کمانة من حلفکم بشيء تکرهونه.

ــــأنا لكم جار من أن تأتيكم كنانة من حلفكم بشيء تكرهوا وراح يعدهم أن بني كنامة وراءهم قد أقبلوا ليصرهم وقال : ــــ لا غالب لكم اليوم من النامي .

 <sup>(</sup>١) الملحب الذي دهب لحمه (٢) هجر : كرام .
 (٣) الذخل : الثار . (٤) الذك لا عقل له .

وحرجت قريش في عدنها وعرورها وهي واثقة من القصاء على محمد عليه السلام ، وأصحابه من المهاحرين والأمصار ؛ ولو رفعت أسحاف العب وألقو المعامهم إلى صوت قدر الله لسمعو المدير يقول في وصوح : ـــ يا قوم والله ما تساقون إلا لمصارعكم

## تذييـــل

لم يكثر انحدثون في حديث كما فعلوا في حديث الإسراء ، و لم يتركوا الأعة لأحينتهم في حديث آحر مثلما أطنقوها في هذا الحديث . فرحلة السماء قد استبوت أهل الأرص وحركت الخبال ليتصور ما يشاء من الأعاجيب ، ولما كان علم دلك الرمان محدود، عن الكون والسفصاء والسماوات العلى ، فلم تستطع عنومهم أن نحد أحيلتهم إلا ببعص ما لمسوه ل حياتهم وما تمته عقوهم التي كانت ترى أن النعيم أجار وطل ظليل ، وأن وسيلة الانتقال بين الأرص والسماء لا يمكن أن تكون عير دابة هوق الحمار ودول البعل تسير بسرعة انبرق ، وقد عبرواعها بالبراق يصع حوافره عبد منهي طرفه . و لم يستصيعوا أن يتصوروا السماوات عير تصورهم للأرص بجعلوا لها أبوابا تدق . ومَّا كانوا في العالب تجارا فقد جعلوا للهُ سبحانه و تعالى بعص صعة التجار يقبل العصال في فريصة قد فرصها قالوا: إن الله حل شأبه قد فرص على المسلمين خمسين صلاة كل يوم ، وإن موسى علبه لسلام قال للسي \_ مُتَلِيِّة \_ إن أمتك لا تستطيع حمسين صلاة وإن حبرت الباس قبلت وعالحت سي إسر ائيل أشد المعاحة عارجع إلى ربث فاسأله التحقيف لأمتك : فرجع الرسول عليه السلام فوصع الله عنه عشرا فرجع إلى موسى فنصحه أل يرجع إلى ربه يسأله التحقيف فوضع عه عشرا وطل بعدو وبروح بين ربه وبن موسى حتى أمر بمعس اصلوات كل يوم ثوانها حمسين . فقال له موسى : إن أمثل لا استطع الحمس صلوات كل يوم ، وإن قد حرت الناس قدلك وعالحت بهي اسرائيل أشد المعالجة فارجع لمل وبك فاسأله المحمومي لأمثل . فقال عمد .. ﷺ . ساك ربى حتى استحييت ، ولكن أرضى وأسلم . مفتدت مادى مادة قد أسميت فريضتي وحمض عن عادى

وقد تواترت الروايات في حديث الإسراء عن عمر بن الحطاب وعلى س أبي طالب وابن مسعود وأبي ذر ومالك بن صمصعة وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن قرط وأبي حبة وأبي ليبي الأنصاريين وعبد الله بن عمرو وجابر وحديفة وبريدة وأبي أبوب وأبي أمامة وسمرة بي حدب وأبي الحمراء وصهيب الرومي وأم هاني وعائشة وأسماء استى أبي بكر الصديق رصى الله عمهم أحمعين . مهم س ساقه بطوله و منهم من اختصره . وإن الماحص لهذه الأحاديث يحد في بسر أن هناك حقيقة أصيمت إليها إضافات كثيرة بعصها دكي وبعضها سكر وعريب ، فالحقيقة قد حاءت في القرآل واضحة لا لبس فيها : ﴿ مسحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسحد الحرام إلى المسجد الأقصى الدي باركنا حوله لريه من آياتها إنه هو السميع السمير كه(١) . ﴿ والمحم إدا هوي \* ما ضل صاحبكم وما عوى \* وما يمطق عن الهوى « إن هو إلا وحي يوحي » علمه شديد القوي » دو مرة فاستوي » وهو الأمق الأعلى \* ثم دنا فتدلى \* فكان قاب قوسير أو أدبي \* عأو حي إلى عبده ما أو حمى \* ما كذب الفؤاد ما رأى \* أفتار ومه على ما يرى \* ولقد

<sup>(</sup>١) الإسراء .

رأه نزلة أخرى، عند سدة النابي ، عندها حة الدوى ، إذ يعشى السندو ، ما اداع النصر وما طفى ، نقد وأى مر أيات رمه السندو ، ما راح النصر وما طفى ، نقد وأى مر أيات رمه الكرى في الأنا . و وطول هذه الحقيقة بسخت روايات وأقاصيم ترعمان الرسول أنف سندو الله من ما حاد في أحاديث الإسراء منا خوال على قدر الإسكان أن أسرد الحميد في تتاميم ، وأن أدخل أساديث أرواة منشهم في يعمى وأن أستبط الحمالات للطبعة .

مدوي الرواه مصفهم في بمسوون المعد المرات مصفه . قبل إن رسول الله ... مُعِيَّة ... قال بعد أن قص قصة شق صدرة ثم غسله بماء رمرم . ثم صب الحكمة من طست من دهب في قلبه :

سلمه به ورم ، م وسم محجمه من فلسم می دهبی قاطه .

ــ بیا آدا با ام ق الجمر جانق حبریا علیه الصلاة و السلام فهمرق
بقده ، فجلست فقم آر شیا ، فعلت المصحى ، فجادق الثالثة فهمرق
بقده محلست فقم آر شیا ، فعلت المسحمی ، فجادق الثالثة فهمزل بقده محلست فقم آر شیا ، فعلت المصحمی ، فجادق الثالثة فهمزل بات المسحد فأترت بالردق وجو دانه ، أیسی فوق الحمار و دور البیل ، مضطر ب ( طویل ) الآدرس و کال مسرحا ملحما ، یضح حافره عدمتی طرفه ، فقما دورت مه استصح و مع طهره آن آبرک مقال

فركته ثم سرت و حبريل لا يمارقني ، فإذا بعحور على حاس الطربق فقلت :

> \_\_ما هذه يا حبريل ؟ قال :

ـــ سريا محمد .

فسرتُ ما شاء الله أن أسير ، فإدا شيء يدعوني متمحيا عن الطريق نقال :.

\_ هلم يا محمد .

**عقال لی جبریل** :

\_ سريا محمد . فسرت ما شاء الله أن أسير ، هنقيسي حتق من حلق الله فقانوا :

- السلام عليث يا أول، السلام عيك يا آخر ، السلام عليث يا حاشر .

ىقال لى جبريل :

\_ اردد السلام يا محمد . ثم اسهيت إلى بيت انقدس فاً وثقته ( البراق ) بالحمقة التي يربط فيها

الأبياء ، ثم دحلت فصليت به ركعتين . ثم قال لى حبريل :

\_ أما المحور التي رأيت عل حاس الطريق فلم يقى من الدنيا إلا كمّ يقى من عمر تلك المحور . أما الذي أراد أن تمين إليه فذاك عمو الله إلميس أراد أن تميل إليه ، وأما الذين سلموا عليك فإبر اهيه وموسى وعيسى عليه. السلام .

واستوينا في صرحة المسجد فقال جبريل :

\_ يا محمد هل سألت ربك أن يريك الحور العين ؟ فقلت :

\_ نمي .

. مقال :

ــ فانطنق إلى أولتك النسوة فسلم عبيس .

وكن جنوسا عن يسار الصحرة فأتيتهن فسلمت عليهن ، قرددن عني

السلام فعلت: \_ من أسر ؟

فقلن:

\_ عى حيرات حسال ، بساء قوم أبرار بقوا فلم يدربوا ، وأفاموا فلم بطعنوا ، وحلدوا فلم يموتوا ،

ثم أنابي جبريل عليه السلام بإناءين أحدهما خمر والآحر لبن ، هشربت للبن وأبيت الخمر فقال حبريل:

\_ أصبت الفطرة ، أما إلك لو أحذت الخمر عوت أمتك .

ثم الصرفت فلم ألث إلا يسيرا حتى اجتمع باس كثير . ثم أدن مؤدن وأقيمت الصلاة فقمما صفوفا ستظر من يؤما ، فأحذ بيدي جبريل عليه السلام فقدمني فصليت مهم ، فلما انصرفت قال حبريل :

... با محمد أتدرى من صلى خلفك ؟

: ال

ــ صلى خلفك كل سي بعثه الله عز وحل . ئم أتيت بالمعراح الدي كانت تعرح عليه أرواح الأبياء ، فدم ير الخلائق أحس من المعراح . أما رأيت الميت حين يشق بصره طامحا إلى السماء فإيما بشق بصره طامحاً إلى السماء عجبه بالمعراح ؟ فصعدت أما وحبريل فإدا أما ملك يقال له إسماعيل و هو صاحب السماء الدنيا و بين يديه مسعود ألف ملك مع كل ملك جنوده مائة ألف منك فاستفتح جبريل باب السماء ، نيل:

\_ من هذا ؟

قال : ــــــحبريل .

ر. ئىل .

ــــومى معك ؟ قال ·

\_ عمد .

قبل : \_ أو قد معث إليه ؟

— او قد قال ·

س بعم

\_ روح طيبة ونفس طيبة ، اجعلوها في عليه .

ثم تعرص عليه أرواح دريته الفحار فيقول . \_ روح حيثة ونفس حيثة اجعلوها في سحين .

فمصيت هبية فإدا أنا بأخوبة عليها لحم مشرح ليس يقربها أحد، وإذا لا بأحوبة أحرى عليها لحم قد أروح وأنس عدها أناس يأكلون مها.

> ـــيا جبريل ، من هؤلاء ؟ قال :

فان : ــــ هؤلاء من أمتك يأكلون الحرام ويتركون الحلال

مسورة من المسيدة وإداراً ما أقوام مشافرهم كمشاهر الإبل فتعنع أمواههم بيلقمون من دلك الحمر ثم يحرح من أسافاتهم . فسمعتهد مصحود إلى الله

( lára ( 6 )

غزوجل ففلت ;

ــ من هۇلاء يا جىريل . نال:

... هؤلاء من أمتك ﴿ الدين يأكلون أموال البتامي طلما إنما يأكلون ق بطونهم دارا وسيصلون سعيرا كه(1) . ثم مصيت هيهة فادا أنا نساء تعنقي بثديهي فسمعتهن يضججن إلى الله

عز وجل قلت :

\_ يا جبريل من هؤلاء النساء ؟

ـــ هؤلاء اللاتي يزىين ويقتلي أولادهي ثم مصيت هبهة فإذا أما بأقوام بطوسم أمثال البيوت كلما نهص أحدهم

حر ، فيقول اللهم لا تقم الساعة . وهم على سابلة آل فرعون فنجيء السابعة فبطؤهم . فسمعتهم يصحون إلى الله فقلت .

\_ يا جبريل من هؤلاء ؟

\_ هؤلاء من أمنك ﴿ الذبي يأكلون الرما لا يقومون إلا كما يقوم الدي

يتخبطه الشيطان من المس كه (٢) . تم مضيت هبيهة فإدا أنا بأقوام يقطع من حبوبهم اللحم فيلقمونه .

فقال له . كل كا كنت تأكل من لحم أخيك ، قلت : \_ يا جريل من هؤلاء ؟

: ال

. 1 - shull (1) (٢) البقرة ٢٧٥ .

\_ هؤلاء الهمارون من أمتك اللمازون

ثم صعدنا إلى السماء انتائية فودا أما برحل أحس ما حلق الله عز وحل قد فصل الماس في الحسس كالقمر ليلة المدر على سائر الكواكب . قلت : ـــ يا جريل من هذا ؟

قال :

\_ هذا أخوك يوسف ومعه نقر من قومه .

فسلمت عليه فرد على "م صعديا إلى السماء الثالثة واستفتح بودا أما بيجين وعيسى عليهما السلام ومعهما عبر من قومهما فسسمت عليهما وسلما على "م صعديا إلى السماء الربيعة فإدائا بادريس قدر بعه فقد مكانا عليا فسسمت عليه وسم على - ثم صعديا إلى احساء الحاسمة فإدا أن بهارون وبصف حيته يصاء وبصفها سوداء تكاد لحيته تصيب سرته من طا فاقت :

... يا جبريل من هذا ؟

قال .

ــــ هذا المحب في قومه . هد هارول بن عمران ومعه . عمر من قومه . فسلمت عليه وسلم على . ثم صعدت إلى السعاء السادسة فإدا أما يمومى اس عمران رحل أدم ( ) كثير الشعر لو كان عليه قميص لفذ شعره دول القميص ، فإذا هو يقول : يزعم الناس أتى أكرم على الله من هذا ، بل هذا

اکرم علی اللہ منی . قلت : \_\_ یا جبریل من هذا ؟

قال :

<sup>(</sup>١) الرجل الآدم : الأسمر .

ــــ هدا أحوك موسى من عمران عليه السلام ومعه عمر من قومه فسلمت عليه وسلم على ثم صعدت إلى السماء السامعة فإدا أما بأبيدا براهيم حليل الرحمن ساند طهره إلى البيت المعمور كأحسس الرحال ،

\_ يا حبريل من هذا ؟

قال :

ــــ هذا أبوك إبراهيم حليل الرحمى عليه السلام ومعه نفر من قومه . فسنمت عليه فسلم على . و إذا أنا بأمنى شطرين : شطر عليهم ثياب بنص كأنها القراطيس وشطر عليهم ثياب رمد .

قد حلت البّ العصور و دخل مني الدين عليهم الثبات البعض و حجب الآخروت الذين عليهم الثبات الرماد وهم على جير ، فصليت آما و من معي في البيت المعمود ، ثم حرجت آما و من مني جي

والبت المعدور بصل هم كل يوم سعود ألف ملك لا يعودون إيه إلى
والفامة . ثم وهدته إلى حسارة المشهى هادا كل ووقة مها يكان نعطى هده
الأمه . وإذا فيها عين تمرى يقال له ملسية برستي مها بهرال أصدهم
الكوثم والأحريقال له بهر الرحمة ، فاقتلست مه معقى لى ما تقدم من فسي
وما تا مر . ثم إلى وقعت إلى الحمة فاستقالتين جارية قلت .

وإدا بأنهار من ماء عير آمن وأنهار من لس لم يتعير طعمه وأنهار من محمر ندة للشارين وأنهار من عسل مصفى وإدار مانها كالدلاء عطما . وإدا

بطير ها كأنها بختكم (1) هذه . إن الله تعالى أعد لعاده الصالحين ما لا عين رأت و لا أدن سمعت و لا

حطر على قلب بشر ، ثم عرجت على البار فإدا فيها عضب الله ورحره وبقمته ، ولو طرحت فيها الحجارة والحديد لأكلتها . ثم أعلقت دوبي ثم إلى رفعت إلى سدرة المتهي فتعشالي فكال بيني وبينه قاب قوسين أو أدني .

و فرضت على خمسون صلاة وقال:

\_لك بكل حسة عشر ، فإذا همت بالحسة فلم تعملها كتت لك حسة ، فإذا عملتها كتبت لك عشرا . وإذا حممت بالسيئة فلم تعملها لم بكتب عليك شيء ، فإن عملتها كتبت عليك سيئة واحدة عمر جعت إلى

موسى فقال :

\_ بم أم ك وبك ؟ نقلث :

\_ عمسين صلاة .

: ال

\_ ارجع إلى ربك فاسأله التحفيف لأمتك ، فإن أمتك لا تطبق ذلك ، ومتى لا تطبقه تكفر .

فرحمت إلى ربي فقلت :

\_ يا رب خفف عن أمتى فإنها أضعف الأمم .

فوصع عني عشرا و حعلها أربعين ، فما رلت أحتلف بين موسى وربي كلما أنيت عليه قال لي مثل مقالنه حتى رجعت إليه ، فقال لي :

\_ بمأمرت ؟

<sup>(</sup>١) البحت : الإبل.

مقلت:

ـــأمرت بعشر صلوات . قال :

\_ارحع إن ربك فاسأله لتحقيف لأمتث .

فرجعت إلى ربى فقلت :

\_أى ربى حقف عن أمتى فإنها أضعف الأمم . فوضع عنى خسا وجعلها حسا ، هادى ممك عدهما : تممت

هر بصتى و خعفت عن عادى و أعطيتهم مكن حسة عشرا من أمثالها . ثم رجعت إلى موسى فقال :

\_ مم أمرت ؟

فقلت :

\_ بحمس صنوات .

فنست \_رجعت إلى ربي حتى استحييت .

واحتمع بالأبياء مرة أحرى في يت المقدس وصلى بهم فيه . ثم إنه ركب البراق وكر راحما إلى مكة . وقيل إن الرسون عليه السلام قال : « لما كان بينة أسرى بى فأصبحت

و قبل إن الرسون عليه السارع فان ١٠ ما كان ليمه اسري بي فا صبحت بمكة ، فطعت و عرفت أن الناس مكدني و . فقعد معتر لا حريها فمر به أبو حهل فجاء حتى جلس إليه فقال كالمستهرئ :

ــــ هل كال من شيء ؟ ــــ عم .

ــ وما هو ؟

\_ إلى بيت المقدس.

\_ ثم أصبحت بين ظهرانيا ؟ \_ بعم .

مقال أبو جها . :

ــ يا معشر بني كعب بن لؤى .

فانفضت إليه المحالس وجاءوا حتى حسوا إليهما قال •

\_ حدث قومك بما حدثتني .

وحدثهم عليه السلام تحديث الإسراء ، وقيل إن الرسول عليه السلام قال لما قالوا له :

ـــ وتستطيع أن تنعث لنا المسجد : ـــ فما زلت أمته حتى النبس بعض المت . فحيء بالمسجد وأما أمطر

إليه حتى وضّع دون دار عقيل فعته وأنا أنظر إليه .

فقال القوم: \_ أما النعت فو الله لقد أصاب فيه.

وقبل إن رسول الله ... عَلَيْنَ فَ قَالَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ قَالَ مِنْ مِلْ اللهِ ... وقد الله الله الله الله كنت في مصعدي رأيتها في مكان كذا وكدا وأنها عرت . فلما رحعت وحدتها عبد العقبة وأحبرتهم بكل رجل وبعيم ، كذا وكذا ومناعه كدا

وكدا » . وقال أبو در : سألت رسول الله \_ مَرَكِينُة : هل رأيت ربك ؟ قال :

وقال ابو در : سالت رسول الله \_ على : هل رايت ربك ؟ قال \* نور إلى أراه ، .

هذه حلاصة أحاديث الإسراء صحيحها وحسنها وضعيفها ، وقد

حمع الدهبي أحاديث الإسراء في جزأين . وقبل أن أماقش هذه الأحاديث سأثبت ما قاله ابن كثير في تفسير القرآن العظيم قال :

و وإذا حصل الوقوف على محرم هده الأحداث صحيحها وحسها وضعيهها بحصل مفتسون ما انتقت عليه من مسرى رسول الله \_\_\_\_ من من مسرى رسول الله \_\_\_\_ من المراقب الدائم والمراقب المقدس وأم مرة واحدة ، وإل اختلت عارات الراقاق أدائه أو الا بعضهم عمارة بقص م، فإل الحفظ حائز على من عدا الأبياء عليم السلام ، ومن حصل من الماس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة فاتب إمر الترت تعددة ، قدر بعد وأمر ساك ) و هر من الم

غو مهرب ؛ ولم پتحصل على مطلب . وقد صرح بعضهم من التّأخرين بأنه عليه السلام أسرى به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط ، ومرة من مكة إلى السماء فقط ، ومرة إلى بيت اغذس وصه إلى النساء ، وهر ح بيد المسلم وأنه قد طهر بشيء بحص به من الإشكالات ، وهرح بهذا المسلم وأنه قد طهر بشيء السلم . ولو تعدد هذا التعدد لأحمر السي مستحق به أنته ولقاله الناس على التعدد والتكرو .

قال موسى بى عقد الرهرى: ( كان الإسرءة مال المعرف مسدة » وكذا قال عروة وقال المسدى: ؛ سنة عشر شهرا والحق أنه عبيه السلام أسرى، يفطقة لا ساما مى كذا إلى يست المقدس (كبا المراق ، قلما المهم إلى بات المسجد رمط الدائمة عد الناس ودحلة فصلى ف تلت تُمهة المسجد ركتين ، ثم أنى بانعراح وهو كالسلم دو در حريق فيها فصحد إلى السماء

 <sup>(</sup>١) قال عبد الوهاب الشعران إنه أسرى بالسي ﷺ أكثر من ثلاثين مرة بعدد أحديث الإسراء ، فقد جعل من كل رواية حافف الأحرى مرة

نديا ، ثم إلى شقة السماوات السمع طائماه في كل سماء مقرموها ، وسلم عن الأنبياء الدين في السماوات تحسب مارضم و درحانها حتى مر عوسي على الأنبياء الدين في السادمة ، و إمراهم الحليل في السادم ، ثم حاور منزلهما مثلياً عليها على المعارف على مسرو الأقلام القدر عاه و كان ، و وأى مسرو المانسي وعشيها من أمر المذتحال و رأى هاك حبريل على صورته وله سنياته حاح ، و وأى رفرها أحصر قد سد الأفق ، و وأى المهند المعمور و لوالمهم الحليل ماني الكمنة الأوضية مسدا الأفق ، و وأى المهند المعمور و لوالمهم الحليل ماني الكمنة الأوضية مسدا المقور و إلى الهم حالة كل يوم سمور أنما من الملاكمة و السادم و الله المي والمهند ، و رأى المحمد المداورة المعمور أنها من والمحمد قالم عنها من المحمد قال مرحمة منه المعارف عليه همال المحمد و الله المرورة والمعارف ، و رأى الحمد و المام و المعارف المحمد و المعارف والمعارف عليه همال المحمد و المحمد و المعارف والمعارف عليه همال المحمد و المحمد و المعارف و المعارف عليه همال المعارف ، و وهذا اعتماء عطيم مشرف الصلاة و عطمتها .

م هبط إلى بيت المقدس وهبط معه الأمياء فصل بهم فيه لما حامت الصلاة . و وقتط أميا الصبح من يوحله أم أعيم في السلاء . و الدي تظاهرت من المسلام و الدين تظاهرت من المسلام أميا المسلام المسلام المسلام أميا المسلام أميا المسلام أميا المسلام أميا المسلام أميا المسلام المسلم المسلم

ثم حرح من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى مكة بعلس والله مسحانه وتعالى أعلم . وأما عرض الآنية عليه من اللمن والعسل أو اللس والخمر أو اللس والماء أو الحميم فقد ورد أمه في بيت المقدس وحاء أمه في السماء ، ويحتمل أل يكود هها وهها لأمه كالصيافة للفادم ، والله أعدم ثم احتلف الناس هل كان الإسراء بنديه عليه السلام وروحه أو بروحه فقط على قولين : فالأكثرون من العلماء على أنه أسرى سديه وروحه يقطة لا صاما ، ولا يكرون أن يكون رسول الله عَيْنَةِ ، رأى قبل دلك ماما ثم رآه بعده يقطة لأنه عليه السلام لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، والدليل على هدا قوله تعالى : ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسحد الحرام إلى المسحد الأقصى الذي باركما حوله كه(1) . فالتسبيح إنما يكون عبد الأمور العطام ، فلو كان مناما لم يكن فيه كبير شيء و لم يكن مستعطما ولما بادرت كعار قريش إلى تكديبه ولما ارتدت جماعة ممن كان قد أسلم وأيصا فإن العد عارة عن محموع الروح والحسد : وقد قال ه أسرى بعده ليلا ٥ : ٥ وما جعلما الرؤيا التي أريناك إلا فتسة للماس 🖓 (٢) قال ابن عباس : هي رؤيا عين أريها رسول الله 🕳 📆 🗕 ليلة أسرى به . وقال تعالى : ﴿ ما راع البصر وما طعي ﴾ (٣) . والنصر من آلات الدات لا الروح ، وأيضا فإن حمل على البراق وإيما يكون هدا للبدر لا الروح لأمها لا تحتاح ق حركتها إلى مركب عليه . ( التهي كلام

وجد القصاص في الإسراء مادة حصمة لقصصهم فحسروا وراء شطحات الحيال ورووا مالكير وعرائب لا تشت للقد، وإن المدقق في هذه الأحاديث التي نسبت ظلما إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه

ليرى بصمات أصامع اليهود انذين أسلموا أو الدين تطاهروا مالإسلام والكدايين من الرواة الذين يستهويهم كل عرب . أو الدين يقمول عن التوراة والإنجيل بحمس بية حاسين أن دلك القل يحدم الإسلام ، وما كامت أساطير الأولين تحدم الأديان .

محموات الرسول عليه السلام قال : و فإدا أما بآدم كهيته يوم حلته الله غر وحل على صورته .. ، فمن دا الدى يصدق من المسلمين أن بالرسول العقيم الدى ره الله سيحانه وتعدل عن الشنب يقول من هذا الزعم فإن القول بأن الله حلق آدم على صورته م يقل به الإسلام با حاء هذا الرعم في اللوواة التي كتت في بابل بعد أن حرق بحتصر كل سنح المورد الا إلى الدوراة التي كتت في بابل بعد أن حرق بحتصر كل سنح

وقالوا : إن الله سبحانه وتعالى فرص على المسلمين محسين صلاة وأن وقالوا : إن الله سبحانه كان يقول له : أرسح إلى ربك فاسأله التحصيف لأمثك . فعارال عمد عليه السلام بمتمت بين موسى وربه حتى حملها الله جسا وأعطي بكل حسة عشرا من أمذها . فعادا موسى عليه السلام بالذلت أماكن إراهم الحليل أنو الأبها مجمعاً . أواهم السكو ول أولي بدلك الحوال الذي لا يمكن أن يقوم إلا بين تجاو مشاكسين يدور بين رب العزة وبين رسوله الإ

والآية الكبرى على أن الهود الدين أسنموا والدين كانوا ينقلون من التوراة والإنجيل بحس بية أو بسوء فصد قد وصحوا أحاديث الإسراء أو عيثوا بها ، إنهم اقتفوا في كل ما قالوا الثار رؤا يوحنا اللاهوفي التي حاءت في أخر الأناجيل . وساخل لك بعض فقرات مها لترى أن السيح واحد وأن واضعى أحاديث الإسراء وإن رهوها إلى صحابة رسول الله عيضة ، قد كدبوا على الرسول عليه السلام ، ورووا ماكير وعرائب وأكاديب حاء في الإصماح الرابع من رؤيا يوحا اللاهوقى: ا بعد هذا نظرت إذا باب مفتوح في السماء والصوت الأول الدي "بمته كوفي يتكلم معي تامد .

\_اصعد إلى هنا فأريث ما لا بدأن يصير بعد هذا . وللوقت سرت في اروح ، وإذا عرش موصوع في السماء وعلى العرش حالس ، وكال الحالس في المطر شبه حجر البشب والعقيق وقوس قرح حول العرش في المطر شبه الرمود وحول العرش أربعة وعشرون عرشا ، ورأيت على العرش أربعة وعشرين شمحا جالسين متسربلين شياب بسيض وعلى ر عوسهم أكاليل الدهب . ومن العرش يحرح بروق ورعود وأصوات . وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة أرواح الله . وقدام العرش عر رجاح شه الللور . وفي وسط العرش وحول العرش أربعة حيوامات مملوءة عيوما من قدام ومن وراء . والحيوان الأول شبه أسد والحيوان الثابي شمه عجل والحبوان الثالث له وجه إنسان والحيوان الرابع شبه بسر طائر. والأربعة الحيوانات لكل واحدمها ستة أجمحة حولها من داحلها مملوءة عيوما ولا ترال نهارا وليلا قائلة : قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء ، الدى كان والكائل والدى يأتى وحيها تعطى الحيوامات عدا وكرامة وشكرا للحالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين ، يخو الأربعة والعشرون شيحا قدام الحالس على انعرش ويسحدون للحي إلى أبد الآبدين ، ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين : أنت مستحق أيها الرميه أن تأحد المحد والكرامة والقدوة ، لأنك أنت حلقت كل الأشباء وهي إرادتك كائمة وخلقت 4 .

كان قصاص أحاديث الإسراء يسيرون على بهج رؤيا يوحما اللاهوتي ،

و کاموا بخاولوں آن بحسدوا بعض آیات الفرآن بأحداث تجری فی السماء مصوروا الدین یا کلون أموال البنامی طلما فی صورة بشعة و استشهدوا یانیة هچ الدین یاکلون أموال البنامی ظلما إنما یاکلون فی بطویهم باره وسیصلون سعیرا که (۲) . و لم بر عجمه فی قلل و لاکتیر أن هذه الآیة لم

لا يعلم أن هذه الآية لم تكن قد نزلت بعد وأما مسترل في المدينة بعد الإسراء بسنين ! قد يقول قائل عمن يستهويهم الحدل : إن جديل كان على علم بأم الكتاب هقال ما قال قال أن تن إلى هذه الآبات عا الرسال علمه السلام،

الكتاب فغال ما قال قبل أن ترل هذه الآيات على الرسول عليه السيلام ، والرد بسيط · طور أنه قالها حقا لكانت مكية لا مدنية ولوجب على الرسول صلوات الله وسلامه عليه تلاوتها على المؤسين ، وما حدث شيء من هذا و لا قال به قائل حتى الدين يفترون على الله الكذب .

ولم يعرف هؤلاء الرواة من أجار الدنها عبر البيل والعرات ، وكدلك كان حال يوحما اللاهوتي . أما من أجار الآخرة ظم يذكروا إلا الكوثر وقد أخدلوا ذلك عن القرآن .

وتصوروا أن للسماء أبواما كما تصور يوحما اللاهوق . وقالوا إن المراح كالسم له درج يصعد فيها . وقد أحذوا هذه الفكرة عن حلم يعقوب في التوراة فقد رأى في الحلم أنه يصعد إلى السماء في سلم ، وأن

<sup>(</sup>١) الساء ٠٠ . (٢) البقرة ٢٧٦ .

الملاكة بهط من السعاء في دلك السلم . وقد أنعهم فأنعبرا الدين جاءوا من يعدهم أمهم كانوا يخاولون أن يصوروا أشياء عير حسية بحواسهم البشرية القاصرة عن إدراك حقائق الكون وبقلل تما اكتسبوا من العلم . فقو عرفوا أن المادة الصمة محرد كهارس في رتبة اهتزار معينة لما حدعتهم حقيقة المادة الصلة التي تشيئوا مها في الإسراء على الدراق وللعراج على

السلم ، لأمكيم أن يتصوروا إمكان الإسراء بلا مطية والصعود إلى السماء بلا صلالم . إن آية الإسراء لم تدكر أنه كان محمولاً على شيء ، إنه كان يسبع في

را به البرقة التي لا تحد بعد أن أصبح حقيقة كربة في عبر حالتها والأرضية الناقصة ، والي كان قد قبل إنه كب المراف قفد يكون المقصود العرفي أو أية قوة كهرمية . ولا يمكن في حالة يسراء الله بعده أن تحرى أحكام الحواس و لا أحكام للذة .

وقيل ق حكمة ركوب البراق مع أن الله قادر على أن يطوى الأرض له ولها : إن دلك كان تأسسا له بالعادة في مقام خرق العادة ، لأن العادة جرت أن الملك إذا استذعى من يختص به بعث إليه بمركب سنى يحمل إليه في وفادته إليه ، فعامله الله تعالى بذلك تأسسا له وتعطيما .

في وقائدة إلى ، فعامله الله تعالى بالمدت تابساله وتعطيما .
وأقول أبن استقال ملوك الأرض لنواندين عليهم من استقبال ملك
الملوك لرسوله ؟ وإذا كان ملوك الأرض يحتون بعنات الشرف لاستقبال
الملوك لرسوله ؟ وإذا كان ملوك الحق ، أفيحت الملك الحبار تأنيسا لرسوله
وتعطيما داية موقى الحيار ودون البعن ؟ وردا أراد أن يعرح به إلى السحاء
ليمه من آياته الكري أيقيم له سلما يصدف في ، ومن حولنا ٢٠٠ ليون
ليمه من آياته الكري أيقيم له سلما يصدف في ، ومن حولنا ٢٠٠ ليون

الطبيعة (١) ١١٠.

وقد أطهر الشكر و للإسراء دهشتهم من دهات الرسول عليه السلام إلى بيت المقدس وعودته إلى مكة في ليلة واحدة . وها نقض قبيلا لسأل : 
ما الرس ؟ إننا إذا تخلصا من هذه الأرض المادية واحتلما مكانا مستقلا لا 
يرسلنا عاديتها ولا يقواتينها سوف لا نشيم بالرس اللدى تعودنا عليه ، و ولا 
يصبح للممر أو للغماء لدينا أي معنى . إننا عدللد لا نعرف سوى ... 
للانزس ... أي الحلود ... لا ماص ولا مستقبل ولكي الحاصر وحدة هو 
للدي نعرش غيد؟؟ .

و يقول أيستين واصع نظرية النسبية : إنه ليس للرم من حقيقة قالمة مدينها وأن من خواص للذاة ، وإن للمنتقل قد يصل بالمخاصر وقد يلحق بالماصى ، فضى كل طبقة عن نقصاع من المنتقل حريا صفسه إلى الماضى ولا يقص هذا و لا يو بد ذاك لأن كلا منهما لا جان وإن المستقل بلنف على ملا يقص هذا ولا يو بد المنتقل الماضى إذ الدائرة علامة أندية .

وعسب نظرية السبية تكون الطواهر التي تم بنا بسرعة الصوء هي تلك التي اعتدا أن تسميها إشماعاً أما الأخداث الخمسة التي تسبر يطاء شديد قلد اعتداثاً أن تسمياً الأداة أو تحسب تعبر أيشتين أن انادة هي عمّل أو وراخ أو فضاء تقصت سرعت عن السرعة الطبيعة للضرء وهم المحمد ألف والتابة . ولو أن هذه النادة عادة تنديب سرعة الصوء لاعتمت ولم تعد تدركها حواساً . حس إذا أمسكا في بدنا بقطعة من

(١) الإنسال روح لا جسد . للدكتور ر عوف عيد
 (٢) أسرار الكون . نقله إلى العربية الدكتور سيد رمصان هدارة .

الحديد شعرما بصلاتها ولكها ق الواقع ليست صلة ، وكل ما حدث هو أن حاسة النعس قد تأثيرت باهترا والأككر ومات فشعر با بصلاتها كا مشعر بعمس الكهفية بحرار بها أو موودتها ، فقط وحواسا أو عقول اسووة الحديد و حرارته أو مرودته ، و فض القول بعدد فى حضر عاصر العالم المدى بعيش به والذي يدولنا صلبا ولا هو بصلب ولا مدى

ولدا يتساءل المرحوم الدكتور مشرعة وهو بصدد شرح مطريسة السبية : كيف تبدو الأشياء لراصد يسير مسرعة الضوء ؟ ويجب بأن الإشعاع الذي يصاحب هدا الراصد حسا إلى حب يبدو له مادة صلمة . أما الأشياء المادية التي تمر به بسرعة الضوء فتكون إشعاعاً.

فدا رأى السادة المادين الذين يحترمون حواسهم في هذه الحقائق الطعبة التي أشتها المادلات الرياضية ؟ وبا ترى ما رأى القصاص الذين رووا أن الرسول عليه السلام في صعرده إلى يست المقدس وفي عودته إلى مكة رأى قوامل قريش ، ولم يكتفوا بدئت مل حعلوه يشرب من إماء كان على ظهر بعم في قافة ، في هذه الحقائق المدهلة التي يحتويها الكون الدى على ظهر بعم في قافة ، في هذه الحقائق المدهلة التي يحتويها الكون الدى المنظمة بديم السماوات والأرض ؟

أو أن كان القصاص الدين رووا أحاديث الإسراء روايات مادية كل أدوا تادا في قول الحمار وحود البيل و تسجرة نقى ودهب ولالؤو ومرحان وياقوت ورفرف أحضرة إذا انطقق شماع ضوق في الفضاة بسرعته العادية وهمي . ١٩٠٠ ما يلل المارية الثانية تقريباً لمانية بسير في دائرة كوية ويعود إلى مكانة الأصل بعد رص به يدة فيلا على مائين مليون سة ضوقية (أ) أما كانوا يخطون من تصوير

 <sup>(</sup>١) العالم وإبشتين : تأليف ليكولن باونت ترحمة الأستاد محمد عاطمت
 العرفوق

. وأن الله الكرى مشجرة أوراقها كآدان العبلة أو الورقة مها تطل الحين أو تكاد الورقة سها تعطى هده الأمة ، وإدائمارها كالفلال أو بقباب اللؤثو أو جراب المسك ؟!

را لم كهد القصاص أعسهم قليلا لما روو أحاديت الإسراء و لم يستحوا من الله ورسوله فقالوا على السال فلسي حقيقة عم أتبت بالمداح الدى كانت بعد عبد أرواح الدى حقيقة عم أتبت بالمداح الدى كانت تعرج عليه أرواح الالدى والمناسبة على المناسبة على المن

ملمى عقولنا او مستحف بدلالاكتاه رومهم فاطهل والعملة ! ومد مراة القصاص على الله تقلوعهم أوصف سدرة المتهى . فقالوا مثل آدان المهول ، وأن الورقة الواحدة أو طهرت لعلف هده الدليا ، وإذا ثم ها كالقلال ( الواحدة تسع فرنين وصعا ) . وعشيها من أمر الله تعالى عقلمة عطيمة من فراش من دهب وأولر متعددة وأثواران متعددة وأشرة وعشيها الملاككة ، مع أن سدرة المنهى هي ه سدراما مواننانا ؛ السجم الأحير إلى المصورة الكورية و وقد عشيه بور ربه . فليس في الكون حقيقة ثابته إلاً والروان أكد و الكون حقيقة ثابته إلاً والدوران كي ، في والكون حقيقة ثابته الأحير الأوسان الروان ؟ . في وأشرقت الأوص بنور ربها ووضع الكتاب ﴾ .

وقد قال صاحب الفضينة الأستاد الشبح يوسف الدحوي ا

و إن الناس اليوه بقدسول عقوض ويسرول وراء ما يليه سيم علمهم. القاصور بعدهم الضعيف ، و كل من سر وراء عقده وورل كل محاء على الرسول عليه السلام عمران فكرة قضاء يقرم إيمانا صحيحا ، ودارا تقف مع المقبق ما بشقشق به كل معصر الأحيال ، إلياست أن يسوط لله معا ميلكى به في وقت آخر ، و لا عرو طاخهل حنيف الإسان ، و الصعف لارم من والرس من أي مستقل إلا عاوضل إلله عقله و بلعته حدود عدمه بس مؤمدا واكل من لم يصدق إلا عاوضل إلله عقله و بلعته حدود عدمه بس مؤمدا براسور على المفتحية . وإنما هو مؤمن بعقله .

و ما حامت الرسل ولا لتحريا كا ورد الطبعة مم م نصل إليه المقول التي لا تستمد معلوماتها ولا من اهسوسات وما تنز عه مها من المغفو لات لتابعة ، مما هو راجع إليها ومتوقف عليه وتصورات الله لا باية ها وعو مه لا حد أنا ولكل عالم أنوان كصه .

ک فرص الحفظ أمير - الحکم علی عام من انبود أد بأحکام عام آحر ، و إد کسري مي بعض أبود و الخيوان ما لا يعش إلا في الذه ، و من معصها ما بو مكت في اضحر بلت ، و من معشها ما يقتله ه الل أو کسيد الكربون بي كالإسال ، و مها ما يقتله ه الأو کسوجي » ككتير مين الجيوانسات الديا ، لعما كما لا بصدق ذلك قياسا على أهسا لولا مشاهدتها إياه ، مكتوب عام مقد ، مع عربي و لا أثر من الجوادم التي كيس و هلي لا تحس ، وإلى أخمحت لم يحمي بعصود و يمكنون أن كا الأنبياء بالأسكام الما الحرومة ، متهاد على بضع قوادر و وسوا إلى طواهم عام تم قوادي هذا لكون الله إلا يخصبه إلا انت ، و لا يعنري كيه عبر مندعها الذي لا حد

لقدرته ولانهاية لعلمه ؟

وليت شعري بعد ذنك كله ، أي عقل محكمه فيما و ردعي الشارع ؟ أهل عقل الأفراد أم عقل الحماعات ؟ وما هو الضابط إدا احتلمت العقول وليس هناك موع من الأمواع وقع التفاوت بين أفراده مثل موع الإسمال الدى هو مظهر المتناقضات ومحمع العجائب والعرائب ؟ وقد حاطب الله الحلق حميعا بقوله : ﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعَلَمِ إِلَّا قَلْيَلًا ﴾ (١) . ويقول في حق الإنسان . ﴿ إِنهُ كَانَ ظِنُومًا حِهُولًا ﴾(٢)

وإسالري في تحطه وتناقضه وارتباكه في أحواله واضطرابه في أعماله الدليل الساطع على أنه محلوق من الطيش والحهالة والعجز والقصور . فعلام تلك الكرياء وهو من الصعف عبث يرثى له ويشفق عليه

لا يستند هؤلاء المكرون إلا إلى الاستبعاد العقلي وقياس الغائب على الشاهد وإرحاع ما لم يعلموا إلى ما عنموا والحاهل لا يعرف قدر نفسه ولا قدر العلم ، ويعتقد أن كل ما حرح عن دائرة علمه في دائرة العدم . ﴿ بل كدبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ﴾ (٣) .

ومن العريب الذي يؤسف له أسهم إدا سمعوا أن بعص الأوروبيين يريد الوصول إلى القمر ويفكر في إعداد العدة لدلك لم يتحرك منهم ساكر ، بل ربما التصروا لما سمعوا وقالو : إن العلم يلد المحائب والاكتشاف بأتي بالعرائب ، ولكهم إدا ممعوا أن الرسول عرح به إلى السماء قامت قيامتهم وهدرت شقاشقهم وطهر كل ما في بعوسهم الصعيفة مي خيث وإلحاد و سنكمم معهم بما يحصعون له إدا سمعوه من ساداتهم الأوروبيين الدين

١٢) الأحراب ٧٢. . Ao el - YI (1) (۴) يونس ۴۹ .

ل يعلموا علمهم ولا أحسنوا محاكاتهم .

أما الكلام في الحهة النفية فأطبه لا يعيهم كثيرا و لا يقمعهم كثيرا أو قليلا، ومع هذا فسنقول فيه كلمة موجرة من أحل العريق الثاني دندي يتسب إلى العدم ولا يمكنه الخروح على الكتاب والسنة ، ولكنه يؤول ويحرف اعترارا سعص الروايات وإحامة لمرعة عده وعقيدة مديه لا تمعد كثيرا عي عقيدة الماديين ، وإن كان مدبدبا بين دنك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ، صفول . إن من قال : إن الإسراء بالروح تمسك ينعص روايات مطعون فيها كرواية عائشة رضي الله عها التي رواها الحفاط وقالوا . إمها عبر صحبحة من وحوه عدة ، لا نطل بها الكلام ، وكرواية شريك بن أبي بمر التي طعن عبها الحماط بما يطول شرحه . وليس عرصنا إلا أن نشير إلى دلك إشارة خميفة يعرفها دلك العريق من الشيوخ المتعبقهين . والعالم كل العالم من لا يتأثر بكل ما رآه أو يهوش مكل ما روى ، بل العالم كل العالم من يعرف المقبول والمردود وانصحيح والصعيف ويحمع بين الروايات المتنفة إدا أمكن الحمع ويرجح الراجح ويسقط المرحوح إدا تعدر التوفيق . ولا أدرى كيف يقبل الدوق السنج أن الإسراء كان بالروح بعد قول الله نعالى : ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الدي داركما حوله لريه من آياتما إنه هو السميع البصير ١١١) عها أنت ذا ترى الآبة الكريمة قد افتحت بسحان المقر باستعطام ما كان من الأمر والتعجيب منه لحلاله ، ودلك النفط لا يصبح موقعه ولا بناسب وبلاعة القرآن احكيم إلا إدا كان الأمر عير معهود ولا مقدور لأحد من انتشر .

<sup>(</sup>١) الإسراء ١ .

ولو كان الإسراء مالروح فقط لم يكن ثمة ما يقتصى هذا الاستعظام وذلك التحجب . إد لا حظورة في إرادة السي عبيه الصلاة والسلام آيت ربه في نومه ، عول هذا أمر يقع لكن أخذ ، طي يرى الإساس الى بومه رب العرة الذي هو أكبر من كل شيء . وإثما يظهر وجه الاستعمام والتمحب لو قبا : إن ذلك الإسراء كان مالحسد والروح كم هو ظاهر لكل دى قطرة طاهرة وغلل سليم .

ثم تراه يقول و أسرى ، وهو لا يقال في السوم كما قبال القساصي ه عياض ، لأن ما يقع في السوم إنما هو تحييل وضرب مثل لا عير ، ولا يحسن أن يعمر عن ذلك بأنه أسرى به ، وإنما يحسن ذلك إذ أسرى به بهلا إسراء حسياعل ما هو معهود ومعروف .

ثم يقول و بعيده و وهو بعض قاطع في المؤصوع ، لأن العبد لا يطبق وبدأ تفره الغرب إلا على الشخصي ، لكون من الزوج والحبيد ، و لم يعهد في لماة الغرب إطلاقه على الروح فقط ، هيم لا يعرفون من العلد إلا الشخص الحسوس المنظور كاني قونه تعلى : ﴿ أَرَاتِ الذي يعيى ٥ عمد إذا صلى ﴾ (١٠ . وقوله : ﴿ وأنه لما قام عند الله يدعوه ﴾ (١٠ يل عبر الذك . و

ثم يقوره لريه من آباننا ۵ . ويقول في سورة النحم : ﴿ أَفَهَارُونِهُ عَلَى ما يرى ﴿ ولقدرَهُ مَرْلَةُ أَعَرى ٥ عند سندة المنتيى ﴿ عندهَ حَمَّةُ مَلَّاوِى ﴿ إِدْ يَغْشَى السندوةَ مَا يَغْشَى ﴿ مَا رَاعَ النصر وما طعى ﴿ لقدرأَى مَنْ آياتُ ربه الكرى ﴾ (٣٠ .

<sup>(</sup>۱)لقرأ ۹ ، ۱۰ . (۲) المجم ۱۲ ـــ ۱۸ .

\_ \*1\*\_ ولاشك عند من له دوق سنم أن هذه الآيات الكريمة تدل على أن السي عليه الصلاة والسلام أسرى به إلى بيت المقدس وأمه عرح به إلى السماوات العلا بجسمه وروحه ، وأنه رأى حبريل عبد سدرة المتهي . وأنه أرى من آیات رمه الکتری . وإني أستحلمك بعلمك ودوقك وإنصافك أن تنظر معي إلى قوله • ﴿ أُفتارونه على ما يرى ﴾ ثم قل لي معد ذلك مادا ترى ؟ أفيسهل عليك أن

نسلم أن المراء والحدل كانا و رؤيا صامية ؟ وهل يكون في رؤيا الروح وحدها في النوم حجود ومجادلة ؟ وهل لدلك وقع عند القائل والسامع حتى تدكر فيه تلك الآيات وتحصل به تنك المحادلات ويموه بشأبه في

لقرآن هذا التنويه العطم ؟ وهل عهد مثل ذلك في الرؤى المامية ؟ وهل بنكرون على أنفسهم دلث حتى يكروه عليه عليه عليه ع لا شك أن ماكرتهم ومحادثهم ماكانت إلا لعلمهم أنه يدعي أن دلك كان يقطة لا نوما ، فهذا محل الاستبعاد والاستنكار ، لأنه عير معهود

لديهم ولا هو في متناول قدرتهم . أنمسهم . وهل ينكر الله عليهم إنكارهم بقوله : 3 أفتارونه على منا يرى ؟ ٤ . ويقرعهم على محادثتهم بالماطل ويقسم أن صاحبهم ما صل وما غوى ويقول : إنه رأى ولا يليق أن تماروه فيما رآه . هل يكون كل دلك

أما أحلام الأرواح فيحور أن تقع لكن امرئ حتمي المشركين لرؤيا منامية ؟ وهل يقول المكر : إن رؤيا حبريل في المرة الأولى التي جاءت في الحديث الصحيح حير رآه \_ صلى الله تعالى عليه وعلى آله و سلم \_ بحراء على صورته التي حلقه الله تعالى عليها قد سد الأفق ، كانت حلما أيضا ؟ أم يفرق بيهما والقرآن لم يفرق ، وحعل الرؤية في المرة الأخرى عد سدرة المتهي كالرؤية الأولى في الأرص.

وهن يقال دنك إدا كانت إحدى الرؤيين صادقة و الأحرى حدما ؟ وهل يحسن أن تممل الصمير في قوله تغال : « ولقد رآء برلة أحرى » نروح السي دون حسله » وتعاير سيه وين ما فقه وما يعده من الصمائر المائدة على شحصه سرطل الله تعالى عليه وعل آله وسلم سلا على روحه لفظ ؟ وهل يسهل عليك أن تقول : إنها رؤيا مسبة مع قوله تعالى : ﴿ مَا البصر وما طفى ﴾ ؟

وهل يقال في الرؤيا المامية : ﴿ وَمَا حَمَلُنَا الرَّوْيَا الَّتِي أَرِيبَاكَ إِلَّا فَهُ للناس ﴾(١) ع .

ومتى كانت وؤيا المام فتمة لأحد ؟ فإن كل إنسان يرى بروحه ما شاء الله أن يرى من الكون ، هما وجه الافتتان وما معاه ؟

هما بعض كلام فصية الشيخ بوسف الدحوى , وقد قال المرحوم مصعفى صادق الرافص إن المصري لم بنشوا إلى فعظ في علمي في ق قوله تعالى : هو ما راع البسر وما طبي في . ما و لم يكن البصر مقيدا في حسد لطفي ولكن عدم فلهام دليل على أم كان محكوما بارادات الحسد . وقال صاحب القصية الأستاذ الشيخ عبد الرحمي تاح فيما قال على الاصراء :

وإن بعض السام قد حاول \_ عسس بة \_ أن يقرب إلى الأدهان مسألة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس بتلك السرعة الحاطفة التي لم يعهدها أحد ، فقال . إن الإسراء بنلك السرعة بين هاتين البلمدتين المتاعدتين وقطع المساقات بيهما في هزة قصيرة جدا إن كان عجما عربيا

<sup>(</sup>١) الإسراء ١٠ .

قبل أن يستحدم قوة النجار وقبل أن تسجدت العائرات العادية والطائرات النفاثة والصواريخ الموحهة فإبه يحب أن يعتقدوأن يسلم به من عبر نردد بعد طهور تلك المحترعات وبلك المسجدثات ، قال المسافات المعبدة التي يحتاح في قطعها واكب البعير أو العرس إلى ثلاثين وأربعين يوما يمكن أن نقطعها الطائرات في بصع ساعات يريد أصحاب هده انحاو لات حسو البة سدا التقريب أن يصعوا واقعة الإسراء في امحل الدي لا عرابة فيه والدي يشت التقدم العلمي وقوع بطائر له ومشاجات ، ليقعوا ... بصحة ذلك الإسراء وإمكان حصوله ... أصحاب العلوم المادبة الدين لا يسلمون إلا بما تلمسه أيدبهم ويقع تحت أبصارهم ويحصع لتحاربهم وقوابين علومهم في الحوادث والكائنات بية حسنة ومقاصد طينة ولكها تنظوي على شيء عير قليل من العرارة وعدم التبصر ف محاراة الماديين الدين لا يؤمنون معجرات ، قايه لا سبل إلى التقريب أو الربط بين أمور هي من فعل الإنسان ، يقدر عليها بتفكيره واستماطه ويتوصل إليها بأسباب مادية تحصع لقواس علمية ومعارف بسائبة ، وأمور أحرى لا دحل لقدرة الإنسان فيها وإنما هو مطهر كوبها و محل حرياسًا ، يحلقها الله فنه ويحريبًا على يديه ، كما قال تعالى · ﴿ وَمَا رميت إد رميت ولكن الله رمي كه(١) عان رمية واحدة بقيصةً مَن الرمل أو الحصماء يصيب سها الرسول - عليه عيون فريق كبير من الأعداء ل عروة بدر \_ حتى يكون دلث من أساب هريتهم والدحار حموعهم\_ ليس أمرا عاديا مما يكون في طافة الإسمان . وإيما هو فعل الله الحالق لكل

شيء القادر على كل شيء . القاهر فوق عباده و هو الحكم الحبير .

<sup>(</sup>١) الأنفال ١٧ .

إنه مهما تقلعت العلوم وارتقت المساعات ووحد من اغترعات ما يسلع في غرابته وطرابته أصحاف أضحاف ما كشف عه العلم الحديث الآل، فإنه عني كل حال يكون بوعا آخر عير بوع المعجرات التي يحريها يُشْقَع في أيدي المغالي من رساء ، فإن هذه المحرة ليست قا وسائل مقامات ولا أساب وأدوات كا يدخل مقدور العاد .

أما المحترعات الإسباب قابها لا بدأن تسبى على قواعد وقوابين علمية ولا بد فيها من استخدام أجيرة و أقوات يتوصل فيها بالتحليل و التركيب وإحكاما المصم إلى ما يراد تكويه من يحزعات ، فالطوان في السماء باستخدام الأحمورة و الآلات البحارية و غيرها أمر بديم وعمل إسباني يسبب ، و لك أن أسابه و مقدماته السمية التي يستطيع الطوان بها في مامو كل من يعرفها و يعرف طريقة استخدامها في ذلك

أما الطيران من غير تلك الأساب والمقدمات فليس في مقدور أحد من أماس ، وعلى هذا الأساس يكون الفصل بين انموجزات و بين كل عرب عحيب من المينكرات و المجترعات التي تسي على قوابين علمية وأمكار واستناطات إنسانية " .

إن فصيلة الشيخ يوصف الدحرى وقصية الشيخ عبد الرحمى تاح يتحدث عن المادير الذي يحترمون حواسهم القاصرة عن اكتشاف ما في المكون من عجالت ، وأحب أن أوسج هنا آخر ما وصل إليه امعام عى المادة التي يقدمها الماديون ، قلم تعد الدة حقيقة بل صارت غيا لا يعلم حقيقها إلا علام الموو ، ، ومن سحرية الفتر أن يصبح الماديون مي المؤمن بالعيب وإن كانوا يدرون أو لا يدرون !

إن الكشف الحديث عن طبعة المادة الصلبة بوصفها محرد أثير ف رتمة اهتزار معينة نفي عها نبائيا قدرتها على حلق الحياة والمحافظة عليها ، فبعد أن كانت انادة تصلح لتعلق الحياة أصبحت هي نفسها نحاحة إلى اتتعلل . وأصبح أقرب تعليل عصى لنمادة هو تعليلها بالحيلة . وهكذا المخلسة قصبة انتخليل رأساعلى عقب وأصبح السبب نتيجة والمنتيجة مسا .

قصة أنتظيل رأسا على عقب وصح السبب نجعة والنبعة مسا .
أو يعدا قرأسري لقد تين أن ادادة لا تصبح لتجديل أي قابوس مي قواب،
الحياة لأجا إسبب أكثر من طاقة عنوسة ، ولأن كل المادة تمثل رعم صاألتها
معرف في عموع الكثروناتها ورو تو نيا عموعة الحمية كاسته تتحركة لا
يعورها شيء ولا تحتف عن أبة عموعة الحمية يعرفها علم انعمك إلا من ساحتي الأحجام والأهاد هن هن هو يا ترى دلك لمدى حسن هرات المادة مليا هذا الطعام ساميح المدى يكور انعقون ؟ وصنى و كيف حرى دلك؟.
هذا العام ساميح المدى يكور انعقون ؟ ويدى لك كان تحت حواب على
يكون إلا أن اخياة تعالم المادة منا المادة عادياً معل معياة بعد أن له تعلل نفسها الأخراء .

وأحتم معاقشة أحاديث الإسراء بأن أقول إن الإسراء كان بالحسد والروح ما و دلت شك الأن القد سجانه وتعالى قد أسرى معده بلا سم المسجد الحرام وأزاء آياته الحكرى و السعاوات ومعلا ، وأن الرسول ب مُنْفِق في قد رأى سعرة المنتي وقد عشيه بورا لقد ، وقد أوجى الله إليه الشعارات الحسن ، وقد اشت الرحد العجب عند بيت المقدس ولو كانت قد تجاورات المسجد الأقصى تذكر دلك القرآن الكريم ،

وأعتقد أن الرسول ... يُؤَخِّفُ ... لم يكابر من الحديث عن الإسراء وإن كان القصاص قد رووا أحاديث عبه جمعها الدهبي في عبدس ، لأن بعجائب التي رآها كانت فوق تصور رحال عصره بل لعلها تكون فوق

<sup>(</sup>١) الإنسان روح لا جسد . للدكتور رعوف عيد .

تصور الناس في أي عصر ، فانساع الكون الذي راره غير محدود أو محدود

ولكن قطره يقاس ببلايين السبين الصوثية .

عدما كتب الكوميديا الإلهية ١ جحيم دانتي ١ . المامرة في ٧/٧/٨٢٥١

إل الإسراء معجرة تعوق تصور عقول النشر في كل عصر ، فلا

الطائرات ولا الصواريح ولا أي من المحترعات الحديثة أو محتر عات المستقبل حتى يرث الله الأرص ومن عليها تستطيع أن تعطيما صورة صحيحة عن إسراء الله بعده ليلا من المسجد الحرام إلى المسحد الأقصى . أما ما يروى من أحاديث عن الإسراء ههي من احتراع القصاص ، وفي رأبي أن أعلب هذه الأحاديث مناح عقول تصورت ملكوت الله على قدر علمها ، وهي أول قصة أدبية إسلامية استوحيت مر آيات الإسراء والمحم ، وقد اشترك في تأليفها أكثر من مؤلف ، وكانت مصدر إلهام أبي العلاء المعرى لما كتب رسالة العفران ، وكانت رسالة العفران وحي دائتي

#### المراجمع

القرآن الكريم الكتاب المقدس صحيح البخارى الاستيعاب لابن عبد البر للزيو بن بكار جهرة نسب قريش السيرة النبوية لاين هشام الشفا في تعريف حقوق المصطفى لقاصى عياض الإنساد روح لا جسد للدكتور رعوف عبيد باية الأرب للويرى للألوسى بلوغ الأرب إحياء علوم الدين للعرالي للدكتور سيدحمي حسبين حسال بن ثابت وفاء الوفا للسمهودي الحنساء للدكتور محمد جابر عبد العال الحبني لكريستيس ــ ترجمة د. يُعيى الخشاب إيران في عهد الساسامين أسباب المزول لليسابوري أبناء أبي بكر للمؤلف لعل برهان الدين الحلبي السيرة الحلية الحصارة البيزنطية لستيش رسيسان ... ترجمة حاويد لابرأني الحديد شرح نهج البلاغة تاريخ ابن خلدون لأبى الفرح الأصعهاني الأعاني لأربولد نويس (ترجة عراد محمد شس) مختصر عراسة التاريخ

# -٢٦٩\_ للمؤلف

| الطبعة الأولى   |                                            |                      |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------------|
| مايو سنة ١٩٤٣   | قصة                                        | أجمس بطل الاستقلال   |
| يوليو سنة ١٩٤٣  |                                            | أبو ذر الغفارى       |
| مايو سنة ١٩٤٤   |                                            | بلال مؤذن الرسول     |
| ديسمبر سنة ١٩٤٤ | مجموعة أقاصيص                              | في الوظيفة           |
| يوليو سنة ١٩٤٥  |                                            | سعد بن أبي وقاص      |
| فيراير سنة ١٩٤٦ | مجموعة أقاصيص                              | عمزات المصياطين      |
| اكتوبر سنة ١٩٤٦ |                                            | أبناء أنى بكر الصديق |
| يناير سنة ١٩٤٧  | الرسول ( حياة محمد ترجه مع محمد محمد فرج ) |                      |
| 1984 =          | رواية                                      | في قامَّلة الرِّمان  |
| مايو سنة ١٩٤٨   |                                            | أهل بيت النبى        |
| 1989 =          | قصة                                        | أميرة قرطبة          |
| مايو سنة ١٩٥٠   | قصة                                        | النقاب الأزرق        |
| 1901 ==         |                                            | المسيح عيسى بن مويم  |
| 1907            |                                            | قصص من الكتب المقدسة |
| 1907            | رواية                                      | الشارع الجديد        |
| 1907            | بجموعة أقاصيص                              | صدى المستين          |
| 1901            |                                            | حياة الحسين          |
| 1905 قنس        | فصة                                        | قلعة الأبطال         |
| ديسمبر سنة ١٩٥٧ | قصة                                        | المستقع              |
| يناير مسنة ١٩٥٨ |                                            | أم العروسة           |
| مارس مسنة ١٩٥٨  | تمة                                        | وكان مساء            |
| يوليو سنة ١٩٥٨  | قصة                                        | أذرع وسيقان          |
|                 |                                            |                      |

الطبعة الأولى 19092 مجموعة أقاصيص أرملة من فلسطين ستمير سنة ١٩٥٩ رواية لقصاد لقصة من خلال تحاربي الذاتية 1971 im أكتوبر سنة ١٩٩٢ ثمة جسر الشيطان ديسمبر سنة ١٩٦٣ محموعة أقاصيص ليلة عاصفة يناير سنة ١٩٦٤ النصف الآخر نمة يونيو سنة ١٩٦٥ السهول البيض رواية يوليو سنة ١٩٦٧ وعد الله واسرائيل يناير سنة ١٩٧٢ 1.45 عمر بن عبد المزيز

عمر بن عبد النوبو قصة بنامر ۱۹۷۰ ۱۹۷۲ - تصور ساة ۱۹۷۰ مذه حيال فيرامر سنة ۱۹۷۰ مذكرات سياتية اديار سنة ۱۹۷۰

# القصِّصُ الدّينى

# (للأطفال)

قسم الأنباء و ١٨٠ مويا قسم السرة و ٢٠ مويا قسم المقاداراتدين و ٢٠ مويا الرب في آوروبا و ٢٠ مويا

### السيرة النبوية

إبراهيم أبو الأنبياء
 عاجر المصرية أم العرب

## محمد رسول الله والذين معه في ٢٠ جزءا

اکتوبر ۱۹۳۵ مارس ۱۹۳۲

| سبتمبر ١٩٦٦ | بنو إسماعيل       | ٣   |
|-------------|-------------------|-----|
| فبراير ١٩٦٧ | _ العدنانيون      | ٤   |
| 1974 July   | _ قريش            | 0   |
| يوليو ١٩٦٧  | _ مولد الرسول     |     |
| اکتوبر ۱۹۲۷ | ـــ اليتم         | ٧   |
| يناير ١٩٦٨  | _ خديجة بنت خويلد | ٨   |
| مارس ۱۹۲۸   | _ دعوة إبراهيم    | 9   |
| يونية ١٩٦٨  | _عام الحزن        | 1.  |
| سبتمبر ۱۹۳۸ | الهجرة            | 11  |
| نوقمير ١٩٦٨ | _ غزوة بدر        | 17  |
| يناير ١٩٦٩  | _ غزوة أحد        | 15  |
| مايو ١٩٦٩   | غزوة الخندق       | 1 8 |
| يونيه ١٩٦٩  | حد صلح الحديبية   | 10  |
| توقمبر ١٩٦٩ | _ فح مكة          | 13  |
| فبراير ١٩٧٠ | _ غزوة تبوك       | 14  |
| مايو ١٩٧٠   | ـــ عام الوفود    | 11  |
| توقمير ١٩٧٠ | _ حجة الوداع      | 19  |
| دیسمبر ۱۹۷۰ | ــ وفاة الرسول    | ۲.  |

رقم الإيداع ٣٩٦٩ الترقيم الدولي ٩ - ١٦٠ - ٣١٦ - ٩٧٧